

# إِوْرِينَ السَّمَالِينَ السَّمِينَ السَّمَالِينَ السَّمِينَ السَّمَالِينَ السَّمَالِينَ السَّمَالِينَ السَّمَالِينَ السَّمِينَ السَّمَالِينَ ا

تأليف محمد محمل محمل المرتب محمل المرتب محمل المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب الدراسات والأبحاث للتعريب

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة 1389 - 1969 محققة ومراجعة ومزيدة

دار الكث العربية

# Wash.

المَالِمُ الْمُعُفُورُلاً - وَالدِّي - اهُدَى هَكُا الْمَدِي الْمُدَى الْمُدَى الْمُدَى الْمُدَى الْمُدَى الْمُحَالِيَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَا الْمُحْتِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحْتِينَ الْمُحْتِلِينَ الْمُحْتِينَ الْمُحْتِينَ الْمُحْتِلْ الْمُحْتِينَ الْمُحْتِلِينَ الْمُحْلِينَ الْمُحْتِلِينَ الْمُحْتِلِينَ الْمُحْتِلِينَ الْمُحْتِلْ الْمُحْتِلِينَا الْمُحْتِلْ الْمُحْتِلِينَا الْمُحْتِلْ الْمُحْتِينَ الْمُحْتِلِينَ الْمُحْتِلِينَا الْمُحْتِلْمُ الْمُحْتِلِي الْمُحْتِلِي الْمُحْتِلِي الْمُحْتِي الْمُحْلِينَ الْمُحْتِلِينَا ا

# بسيلانالخزالخيا

هذه فصول تشتمل على تاريخ افريقيا الشمالية من العصر القديم الى الفتح الإسلامي ، لم نهدف بكتابتها الى وضع مؤلف علمي مفصل ؛ وإنما غايتنا منها أن نجعل بين أيدي طلبتنا المستنيرين الذين يظهرون اهتماماً خاصاً بدراسة تاريخهم الغابر صفحات تعينهم على فهم الحوادث التاريخية والأزمات السياسية التي طالما تألمت لها هذه البلاد ، راجين أن تفيدهم – في نفس الوقت – ببعض المعلومات التي لا غنى للطالب عنها مما يتعلق بالحالة الاجتماعية والاقتصادية والأدبية والفنية التي مرت بها افريقيا الشمالية خلال العصور القديمة

وقد اعتمدنا في تحرير هذه الفصول على عدة مراجع عربية وفرنسية ، أهمها كتاب « قرطاجنة في أربعة عصور » للمؤرخ الشهير الاستاذ احمد توفيق المدني الذي امتازت مؤلفاته العديدة في تاريخ المغرب العربي بدقة البحث وحسن الإنتاج ومتانة الأسلوب ؛ وحرصنا على تجميل هذه الفصول ببعض الصور والخرائط زيادة في الإيضاح ، كا ذيلنا كل فصل منها عطالعة تاريخية مناسبة

فالمؤمل أن ينال هذا الكتاب من شبابنا المتعطش كل الرضى ويحمل ذوي الهمم مناعلى العناية – أكثر من ذي قبل – بهذه الحقبة من تاريخنا المجيد ودرسها درساً منظماً أساسه البحث الصحيح والنقد النزيه ، والله تعالى ولي التوفيق وعلمه الاعتاد

محد محي الدين المشرفي

وجدة في 28 مايو 1949

### الفضل لأول

#### كلمة في وصف افريقيا الشمالية

موقع البلاد وحدودهـا \_ تعريفها وتقسيمها السياسي \_ الجبالوالسهول \_ المياه \_ الفلاحة والصناعة \_ السكان والمدنـ الحياة الاقتصادية

تقع افريقيا الشمالية – أو بلاد المغرب كا كان يسميها الأقدمون – في الناحية الشمالية من القارة الافريقية، بين الخط 28 و 37 من خطوط العرض الشمالية كا تقع بسين الدرجة 13 غرباً والدرجة 10 شرقاً من خطوط الطول ؛ وتبلغ مساحتها 950,000 كيلومتر مربع ، هذا بغض النظر عن توابعها الصحراوية ، ويتراوح عدد سكانها بين 28 و 30 مليون نسمة على حسب ما جاء في الاحصاءات الرسمية ، بحيث نستطيع تقدير كثافة السكان بثلاثين نسمة لكل كيلومتر مربع ، على وجه التقريب ؛ وهو – كا ترى – قدر ضئيل بالنسبة لعرض البلاد المغربية

أما حدودهـــا الطبيعية فهي البحر الأبيض المتوسط من الشرق والشمال ، ومحيط الأطلنتيك من الغرب ؛ اما من جهة الجنوب فرمال الصحراء المترامية الأطراف تفصل المغرب عن يقمة القارة الافريقية

وقد عرفت افريقيا الشمالية منذ أقدم العصور بأسماء مختلفة ؛ فاليونان مثلا ، كانوا يسمونها « ليبيا » في حين أن الرومان كانوا يطلقون عليها كلمة « أفريكا - Africa - ؛ على ان هذا اللفظ انما وضع - أول الأمر - للمنطقة المعروفة الآن بالقطر التونسي ؛ لكن سرعان ما عم استعال هذه الكلمة ؛ فأصبح يفهم من لفظة « أفريكا » بلاد المغرب بأسرها وبعد ذلك افتتحها العرب ؛ فعرفت عندهم « بجزيرة المغرب » نظراً لأن البحر يكتنفها من ثلاث جهات ورمال الصحراء من الجهة الرابعة ؛ وأطلقوا بالخصوص كلمة « المغرب الأقصى » على القسم الغربي منها نظراً لبعده عن الجزيرة العربية

وتنقسم هـ ذه البلاد العريضة التي تعتبر همزة الوصل بين أروبا وافريقيا السوداء الى أقسام ثلاثة من الناحية السياسية أولاً – المملكة المغربية – أو المغرب الأقصى – وتبلغ مساحتها 450,000 كيلومتر مربع بقطع النظر عن أجزائها المغتصبة ؛ وعدد سكانها 14 مليون نسمة ؛ دخلت تحت الحماية الفرنسية سنة 1912 م ونالت استقلالها بعد كفاح مرير سنة 1956

ثانياً – المغرب الأوسط ، أو ما يعرف بالجزائر ، وقع احتلاله المنذ سنة 1830م مساحتها 375,000 كيلومتر مربع ؛ وعدد سكانها يزيد قليلاً على 10,000,000 نسمة .



الخويطة الطبهمية والسياسية لافريقها الشمالية

ثالثاً – الجمهورية التونسية التي تبلغ مساحتها 155,000 كيلومتر مربع وعدد سكانها 4,500,000 دخلت هي الأخرى تحت الحماية الفرنسية سنة 1881. واعترف باستقلالها سنة 1956 أيضاً

وبما ينبغي الإشارة اليه ان هــــذين القطرين الأخيرين لم يتخلفا مرة واحــدة عن المشاركة في كل الحركات التي غشيت البلاد المغربية ، سواء كانت هذه الحركة اجتماعية أم سياسية ؛ وقد أخذا أيضاً حظها من المدنيات القديمة التي طرأت على هذه البلاد ، في حين ان المغرب الأقصى وان كان حسن الموقع إلا انه ظل منعزلاً عن بقيه الشعوب القديمة ، وذلك بوجود جبال الأطلس المتوسط التي فصلته عن المغربين الأدنى والأوسط من جهة ، ومضيق جبل طارق الذي فصله ــ من جهة أخرى ــ عن أروبا

هذا وتخترق بــــلاد المغرب من أقصاه الى أقصاه سلسلة جبلية عظيمة يعتبرها الجغرافيون جزءاً من جبال « الألب » الأوربية - Alpes - ؛ وتبتدىء تلك الجبال في ساحل البحر الأبيض الشرقي وتنتهي بالساحل الأطلنطي ؛ وهي من المغرب الى المشرق

أولاً – جبال الريف الشمالية الواقعة بالمغرب الأقصى ؟ وتشتمل من جهة على الأطلس الساحلي البالغ ارتفاعه 2,300 متراً في جبال جرجرة ( الجزائر ) ؛ وعلى جبال « بيتكة » ( Bétique ) في الأندلس ، من جهة أخرى .

ثانياً – الأطلس التلي، وهو عبارة عن سلسلة جبلية أخرى عظيمة تتجه من الجنوب الغربي الى الشمال الشرقي ؛ والظاهر أن الأطلس التوسط الذي يعتبره علماء الجيولوجيا بمثابة خز ان تذخر فيها كمية عظيمة من الماء عند ذوبان الثلوج ؛ وفيه يقع جبل أبو إيبلان المشهور الذي يبلغ ارتفاعه 3,000 متر أما جبال الأطلس التلي فلا يزيد ارتفاعها بالمغرب الأوسط عن 1975 متراً ؛ ثم انها تنتهي بجبال « خمير » بالجمهورية التونسية ، وهي جبال متوسطة الارتفاع

ثالثاً – الأطلس الصحراوي ؛ ويبتدى، أيضاً بالمغرب الأقصى حيث يحمل اسم الأطلس الكبير ، الشامخ بأنفه الى السماء ؛ وفيه جبل « العياشي » الذي يتراوح ارتفاعه بين وفيه جبل « سيروا » ، البركان القديم ( 3,000 م ) ؛ ويتد الأطلس الصحراوي الى الجمهورية التونسية ، وفيها يعرف ذلك القسم منه بجبال زغوان وتحتوي هذه السلسلة بالمغرب الأوسط على قطع جبلية هامة منها جبال « القصور » وجبال « اولاد نايل » وجبال « الأوراس » التي يتجاوز ارتفاعها « اولاد نايل » وجبال « الأوراس » التي يتجاوز ارتفاعها وتكللها الثلوج .

هذا وفي بلاد المغرب نجود واسعة ترعى فيها الماشية؛ وتقع غالباً بين جبال الأطلس والسهول الاطلنطية أو بسين الاطلس التلي والاطلس الصحراوي ؛ ويوجد البعض الآخر منها حول المدن التي اشتهرت بتربية الغنم والإبل كمدينتي برشجم وفجيج الواقعتين بالمغرب الأقصى

وهناك سهول فبحاء نجد عدداً منهـا على ساحلي البحر المحيط والبحر الابيض المتوسط أشهرها سهول شاويـة ودكالة وعبدة بالمغرب الأقصى ؛ أمـا السهول الواقعة على الساحل الجزائري فهي لا تكاد تذكر لضيقها وقلة عددها في آن واحد والسبب في ذلك يرجع الى وقوع جبال الأطلس الساحلي قريبة جداً من الشاطىء البحري ؛ عــلى انه اذا كانت تلك السهول. تمتاز بقلة العدد وعدم الأهمية بحيث لا يمكن استخدامها للزراعة أخرى من السهول تعرف بسهول ماكتة ووهران ومجرى وادي شلف ، وكلها بالقطر الجزائري الشقيق ؛ يُضاف اليها سهل مجردة بتونس؛ وهذه السهول هي في الجملة أعظم أهمية بالنسبة للأولى من الناحية التاريخية ، اذ استخدمها الفاتحون ، منذ أطرافها ومن الملاحظ أنهـا لا تزال حتى اليوم تستخدم لنفس الغرض المذكور ، كما استخدمها الفاتحون لوضع طرق المواصلات الرابطة بين أطراف البلاد

هذا وهناك سهول أخرى واسعة الارجاء حول مدينتي فاس ومكناس يستعملها الملاكون للزراعة وإنتاج أنواع الخضر والفواكه .



جبل ، المحصر ، بناحية وجدة ويشتمل على بعض الآثار الرومانية والبربرية

وتختلف نواحي البلاد المغربية من حيث الامطار باختلاف طقسها وبعدها من البحار فهناك نواح غزيره المياه ؟ كثيرة الاودية والآبار كالنواحي الواقعة بين جبال الاطلس المتوسط وساحل الاطلنتيك أو كالناحية الشهالية من الجمهورية التونسية وهناك قسم جاف مثل الجهات الواقعة من وراء الاطلس المتوسط أو المشرفة منها على رمال الصحراء ؛ فليس فيها توازن في الحرارة وليس يوجد فيها من الماء ما يشفي الغليل اذا نحن استثنينا وادي ملوية الكبير ووادي شلف ونهر مجردة والسبب في ذلك ان جبال الاطلس المتوسط تقع سداً منيعاً في غرب البلاد ؛ فلا تجد السحب المتصاعدة من المحيط قدرة على اجتياز قممه العالية ؛ فتتحول الى مياه منهمرة تنصب

بغزارة ؛ فيتسرب بعضها الى جوف الجبـــل ويسيل البعض الآخر على سفحه

وهذه الأودية والأنهار في بلاد المغرب تنقسم الى ثلاثة أقسام غربية وشمالية وجنوبية فاما الغربية منها فلها أهمية بالغة نظراً لطولها وسبب ذلك ان منابعها تبعد كثيراً عن مصباتها وهذا ما جعل بعضها صالحاً في الجملة للملاحة كوادي سبو أو لتوليد الكهرباء كوادي أم الربيع بالمغرب الاقصى

الأنهار الشمالية قصيرة بصفة عـامة لقرب منابعها من الشاطىء ؛ وأعظم هذه الانهار وادي ملوية ( 480 ك. م. )؛ وقد تكثر مياهه في ابان الربيع عند ذوبان الثلوج ؛ ومنها ايضاً نهر اشلف الجزائري ومجردة التي ينصب ماؤها في الخليج التونسي

أما الأنهار الجنوبية فهي قليلة الفائدة ، تتجه الى الصحراء ، فتتغيب تحت رمالها الذهبية المترامية الأطراف أو تنصب في بحيرات منبثة هنا وهناك داخل البلاد كبحيرة الجريد الواقعة في جنوب تونس

ثم ان الكلام على توزيع المياه بالمغرب مجملنا طبعاً على الحديث عن امكانية هذه الأراضي المغربية من حيث استصلاحها للانتاج الزراعي ؛ والذي يجب اثباته ، قبل كل شيء ، هو ان هذه الأراضي فلاحية بالطبع ؛ فقد كانت منذ قديم الزمن تنتج الحبوب بكثرة والفواكه والخضر والأزهار ؛ وكانت

روما تعتمد عليها في تموين سكانها وامدادهم بالمواد الغذائية الملازمة ؛ وهذه الأرض كانت ولا تزال صالحة لتربية المواشي والدواب المسخرة للركوب أو المستعملة في الفلاحة ؛ أضف الى هذا انها غنية بالمواد الأولية كالصوف والجلد والمواد المعدنية مثل الفسفاط والنفط والنحاس والذهب والفضة والرصاص والفحم الحجري

وما قيل في الفلاحة يقال كذلك في الصناعة المغربية ؟ نعم ، ان سكان المغرب لا يقتصرون على الفالحة ولكنهم يتعاطون – طلباً للرزق – كل الحرف كنسج الأقمشة الصوفية وغيرها وصناعة الأواني الطينية وصنع الآلات الحديدية والخشبية والمواد البنائية الى غير ذلك من الصنائع التي ترتكز علمها حماة البلاد الاقتصادية

ومن حيث السكنى ونظام المعيشة نستطيع القول بأن سكان المغرب ينقسمون، بطبيعة الحال ، الى بدويين ومدنيين؛ وان كان عدد أهل البادية يفوق بكثير عدد أهل المدن أما القاطنون في البوادي فيشتغلون بزراعة الأرض وتربية المواشي؛ وغني عن البيان ان حياة السكان موقوفة عليهم وذلك لأن البلاد فلاحية بالطبع ، كما أسلفنا ؛ والفلاحة كالصناعة قوام الحياة في كل بلد هو في طريق النمو ؛ أما أهل المدن فيميلون بنوع خاص، الى التجارة والصناعة والمهن العقلية التي يزاولونها في مختلف الادارات والدواوين .

ومدن المغرب عديدة أهمها من الوجهة التاريخية بالمغرب الأقصى فاس، عاصمة العلم والعرفان التي أسست سنة 192 ه؛ فقصدها عدد وافر من أهالي الاندلس والقيروان ؛ ولم تزل تعظم وتتسع منذ ذلك الحين. اما السر في ذلك النمو العجيب فيرجع من غير شك الى موقى هذه المدينة في مفرق الطرق



المؤدية ، من جهة ، الى طنجــة وساحـــل الاطلنطىك والجنوب المراکشي ، ومن جهة أخرى ، الى تلمسان والقيروان عن طريق مر تازة ؟ ثم نذكر من بن مدن المغرب الأقصى مراكش الحمراء - مهد الدولة المرابطية \_وسبتة وطنجة ، وقد لعبت كل منهـــا دوراً خطيراً في عهد الوندال وأيام الدولة الاسلامية الزاهرة

اما مدر المغرب الأوسط فنذكر من بينها تلمسان (Pomaria) والجزائر (Icozium) العاصمتين الرومانيتين الشهيرتين ، وقرطاجنة (Carthaga) في المغرب الادنى ، ذات التاريخ المجيد ؛ ثم القيروان عاصمة الاسلام الأولى بهذه

الديار ؛ وقد أسست على يد عقبة بن نافع الفهري الذي اتخذها مقراً لقيادته العسكرية وجعل منها مركزاً للديانة الاسلامية .

أما مدن المغرب الحديثة أو الشبيهة بالحديثة فهي من الغرب إلى الشرق الرباط ، العاصمة الادارية للمغرب الأقصى والدار البيضاء ، العاصمة التجارية الكبرى (١) ثم وهران ، الميناء التجاري الجزائري المشهور ، فمدينة قسنطينة ذات المناظر الطبيعية الرائعة والماضى المجيد ؛ ثم تونس .

وقد كانت معظم هذه المدن القدية تعيش في المساضي السحيق بمعزل عن بقية البسلاد ، ولم تكن تشارك على الاصح \_ في حياتها المادية الا مشاركة ضئيلة ؛ والسبب في ذلك يرجع ، على حد تعبير المؤرخين أنفسهم ، الى تعسذر أسباب المواصلة في الزمان القديم ، فالمغرب الأقصى \_ مثلا \_ وان كان في استطاعته أن يلعب دوراً مهما في تاريخ الأمم المتمدنة القديمة \_ نظراً لحسن موقعه بالنسبة للبلاد الأوربية ويشارك بنوع خاص في الحياة الاقتصادية المغربية \_ إلا انه ظل منعزلاً عن تلك الحياة ، بعيداً عنها لا يشارك فيها إلا بمقدار والعلة في هذه الظاهرة الاقتصادية الغربية تعود إلى وجود المغرب الاقصى محصوراً بين جبال الأطلس والصحراء والأندلس ، محيث يمكن اعتباره انه كان مفصولاً من الناحية والأندلس ، محيث يمكن اعتباره انه كان مفصولاً من الناحية

(2)

<sup>( 1 )</sup> ليس من البعيد ، عقب الحرب العالمية الثانية ان تلعب مدينة الدار البيضاء دوراً خطيراً في حياة المغرب الاقتصادية نظراً لموقعها المناسب على شاطىء الاطلنتيق اي بين افريقيا وامريكا.

الجفرافية عن بقية المغرب من جهة والقارة الأوربية من جهة أخرى ؛ فأدت به هذه الحالة الجغرافية الخساصة الى العزلة والانكماش على نفسه



كتلة من الصخور والأحجار بالقرب من نعيمة ( ناحيــة وجدة ) تمشـــل طائفة من المدعوين في طريقهم الى وليمة عرس ( La Noce Pétrifée )

ولقد لعبت جبال الأطلس بنوع خاص دوراً مهماً في حياة المغرب سواء من الناحية الاقتصادية ، أم من الناحية السياسية ؟ حتى ان الرومان – رغم مهارتهم – لم يتمكنوا من ربط العلاقات ربطاً متواصلاً بين منطقتي طنجة وتلمسان؟ وذلك راجع كله الى وقوع جبال الأطلس سداً منبعاً في وسط البلاد . وهكذا ستلعب تلك الجبال ، مرة أخرى ، دورها

المعتاد \_ على اثر انسحاب العبيديين من المغرب \_ فتحول ، أي جبال الأطلس نفسها ، دون رغبة بني هلال الرامية الى اقتحام المغرب الأقصى والاستيلاء عليه

أما اليوم فقد 'قضي على الحواجز الطبيعية ، وكثرت الطرق في البلاد مخترقة اياها من الشرق الى الغرب وبالعكس ؛ وتعددت السكك الحديدية العريضة وانتشر الأمن في جميع أنحاء هذه البلد فلا شك من ان ابناءها \_ وقد توفرت لديهم أسباب العمل المثمر \_ سيقطعون بها شيئًا فشيئًا مراحل بعيدة من طريق التقدم المادي والازدهار الاقتصادي والاجتاعي

## الفصلالثاني

#### سكان افريقيا الشهالية الأقدمون

صورة البلاد القديمة ـ المفرب في العصر الحجري ـ سكان المغرب الأقدمون ـ صنوف البربر ومميزاتهم ـ حياتهم الادبية والقنية ـ القبائل البربرية الشهيرة

يخبرنا علماء الجغرافيا والجيولوجيا ان شكل البلاد المغربية في أيامنا هذه مخالف لما كانت عليه في الزمن القديم ، بمعنى ان افريقيا الشالية كانت متصلة باسبانيا من الناحية الشالية ، بحيث لم يكن هناك وجود لبوغاز جبل طارق؛ وكان البحر المحيط ـ على حد تعبير المؤرخين المذكورين \_ ممتدا الى ناحية عازة ، بل الى مصب نهر ملوية ؛ ويعللون هذه الأقوال بأنهم عثروا في تلك النواحي على بقال الميال حيوانات لا تعيش الا في البحر .

والواقع انه ليس لدينا في الوقت الحاضر معلومات تاريخية مفصلة عن احوال البلاد في العصور القديمة ، بل نستطيع أن نقول ان معلوماتنا عن الشهال الافريقي في الزمن الذي يقع قبل التاريخ ضئيلة لا تسمن ولا تغنى من جوع ، وذلك لعدم تدوين أخبار السلف . على ان طائفة من الباحثين عثروا أثناء تجولاتهم الاستطلاعية العلمية في هذه البلد على بعض الأدوات الحجرية والصخور المنقوشة التي تبرهن بكيفية ثابتة على أن أهل العصر الحجري – وهم,



مخرة منقوشة تمثل فيسلا عثر عليها بناحية فجيج وهي من نقش سكان المغرب الأولين.

مكان المغرب الأولسين ـ كانوا يتمتعون بحضارة بسيطة ؟ واستنتج علماء الجيولوجيا من أبحاثهم حول الحجارة المذكورة معلومات تتعلق بأحسوال معيشة هؤلاء القوم الأولين الذين.

أصبحنا نعلم أشياء عن عوائدهم ونظمهم الاجتاعية من ذلك ان أهل العصر الحجري كانوا يسكنون الكهوف ويقتاتون من لحوم الحيوانات الكاسرة التي كانوا يتغلبون عليها فلما تمدنوا قليلا اتخذوا آلات من عظام تلك الحيوانات وملابس من جلودها ؛ ثم جعلوا ينضجون مأكولاتهم على النار التي كانوا يعتبرونها ـ أول الأمر ـ خطراً داهما على حياتهم وبعد حقبة طويلة من الزمن جعل الشعور الديني يتسرب قليلا الى صدورهم ، في شيء من الغموض والابهام، فنصبوا اذ ذاك في بعض الأماكن صخوراً عظيمة يعبدونها من دون الله كالتي تشاهد اليوم في ناحية بني مطير وبني ازناسن بالمغرب الأقصى ، أو كالتي توجد حتى الآن في شبه جزيرة بريطانية الفرنسية والمعبر عنها بكلتي (Dolmens et Menhirs).

أما فيا يرجع لحقيقة سكان المغرب الاولين فقد اجمع المؤرخون على بكرة أبيهم ان العنصر الاول الذي استوطن هذه البلاد يتألف من البربر، وفي أصل هذه الكلمة يقول عبد الرحمن بن خلدون وان العرب لما وفدوا على هذه البلاد وسمعوا لهجة أهلها الغريبة صاحوا قائلين ما هذه البربرة ويعتقد الم البربرة يريدون الرطانة وسموا بالبربر ويعتقد الم البارتيني انها مأخوذة من كلمة وبارباري واللاتينية التي كان الرومان يطلقونها على كافة الشعوب القديمة باستثناء اليونان والرومان.

وكيفها كان الامر فقد اجتهد المؤرخون في اثبات وطن البربر الاصلي غير ان آراءهم في هذا الباب ظلت متباينة فمن قائل انهم جاءوا من أوربا ؟ ومن زاعم انهم قدموا من الصحراء والبلاد العربية ؟ ومن جملة هؤلاء فيلسوف المؤرخين عبد الرحمن بن خلدون الذي يقول : « ان هؤلاء البربر قدموا من جنوب جزيرة العرب وان جدهم الأول يدعى مازيغ ». وهي نتيجة مقبولة رجحها علماء كثيرون بحجة ان الشبه موجود بين الساميين وبرابرة افريقيا الشهالية لا فيما يتعلق بالبنية فحسب بـل فيا يخص اللغة ايضاً ؟ في حين انه لا سبيل الى اثبات الشبه المذكور بين البربر من جهة واحدى الامم الاوربيه من جهة أخرى واذن فلا بد من أن يكون البربر قد أتوا الى المغرب من آسيا ٠٠ فانتشروا في هذه البلاد واستوطنوها الى أن أغار عليها العرب ؛ فتخلوا اذ ذاك عن طباعهم ووثنيتهم وتدينيوا بدين الفاتحين وتطبعوا بطباعهم

هذا وينقسم البربر من حيث الخلقة الى صنفين مختلفين فالنوع الاول معروف بلونه الاسمر وشعره الاسود ورأسه المستدير ؟ وهو بارز الحدين ؟ أنفه قصير وجبهته مقوسة وهذه الصفات توجد في أهالي اسبانيا وايطاليا وجنوب فرنسا الغربية .



#### مخرة عظيمة نصبها أهل العصر الحجري بالمغرب ليعبدوها

أما النوع الثاني الذي ينتسب إليه بالأخص سكان الريف بالمغرب الأقصى وأهالي جبال جرجرة بالمغرب الأوسط ( الجزائر ) فهو أشقر الشعر ، أزرق العينين ، مستطيل الرأس ، رقيق الانف والشفتين ، مسطح الجبهة وهو أقدم العنصرين في هذه البلاد ـ على حد قول المؤرخين ـ الا انه قليل العدد بالنسبة للنوع الأول الذي هو منتشر في كافة أنحاء الشال الافريقي

وللبرابرة شيم عالية منها حبهم للوطن والحرية المطلقة التي شبوا عليها منذ نعومة أظفارهم ؟ ومن أجل ذلك تراهم يسعون بكل ما لديهم من وسائل وراء المحافظة على كيان القبيلة وضمان استقلالها. والبربري \_ فضلاً عن ذلك \_ شجاع بالطبع يحب الخوض في ساحات القتال كما انه معروف بالتعصب لقبيلته واهله ومن يدري ؟ فلعل هذا التعصب المتطرف أحياناً كان من بين الأسباب التي عاقت البلاد دون

تحقيق رغبتها والحصول على وحدتها السياسية المنشودة في ذلك العصر القديم ...؟



رأس شاب بربري كما يراه نحات قديم

والبربري \_ بالإضافة الى ما ذكر \_ شديد المحافظة على عوائده الموروثة واخدلاقه ولغته ؛ وأوضح دليل على ما نزعم ان الرومان \_ وان كانوا قد استعمروا هذه البلاد مدة من الدهر لا تقدل عن خمسة قرون \_ الا انهم لم يتمكنوا من القضاء على عوائد أهلها ، ولا على لغتهم التي لم تتغير ولا على لغتهم التي لم تتغير

ولم تتبدل عبر القصور مهما الأحداث التي طرأت على البلاد، ثم ان البربري نشيط ، لا يعرف للكسل معنى ، يتماطى الزراعة ويشتغل بتربية المواشي ؛ وفي كلتا الحالتين يعيش عيشة بسيطة اذ يكتفي بالقليل من القوت ولا يرتدي الاملابس الصوف او الوبر ؛ مسكنه بيت عن الطين والحجر او خيمة نسجت من الصوف وشعر النياق ؛ أو هو عبارة عن كوخ بسيط جداً يتخذه من القصب وأغصان الشجر الممزوجة الوجل (١)

<sup>(</sup>١) قرطاجنة في أربعة عصور لاحمد قرفيق المدني ص ١4.

على أن هناك طائفة من البربر تعيش على ساحل البحر أو بالقرب منه قد اختلطوا منذ أقدم العصور بالأجانب الذين كانوا يجوبون البحار ؛ فأخذوا عنهم أشياء من الحضارة القديمة \_ تبعاً لذلك الاختلاط والاحتكاك \_ وتفننوا بعض الشيء في بناء المنازل وصنع الملابس ؛ بل منهم من كان يتعاطى التجارة وفن الصناعة ، لكن أغرب ما في الأمر انهم لم يبرهنوا على مقدرة خاصة في شؤون الملاحة ولا سيا منهم أولئك الذين كانوا يعيشون على ساحل الاطلنتيك ، والمظنون ان السبب في ذلك يرجع الى قلة المرافىء الطبيعية بالساحل المغربي واضطراب البحر الابيض المتوسط بصورة دائمة

أضف الى هذا ان البرابر لا يحبون حياة العزلة والانفراد، بل يعيشون جماعات وقبائل – شأن العرب في الجاهلية – وتمتاز كل قبيلة باتحاد أفرادها وتعصبهم بعضهم لبعض ، كما كان العرب في القديم ينصرون أخاهم ظالماً أو مظلوماً

أما مصالح القبيلة فيكلونها دائمًا الى رئيس يشترطون فيه عدة مزايا كالشجاعة والقوة ، والكرم والحلم ، وغيرها من الحصال الحميدة التي تجعله أهلا لذلك المنصب وتمكنه من الدفاع عن مصالح القبيلة الحيوية والمحافظة عليها بكل وسيلة ممكنة . هذا ، ويحسن بنا في نهاية هذا البحث ان نتساءل عما اذا كان للبربر آداب تستحق الدرس والاهتمام كسائر الآداب

العربية والاجنبية ، أو بعبارة أخرى ، فنحن نسأل هل بوجد بين البرابر علماء وفلاسفة وكتاب وأدباء يمثلون اللغة البربرية كأولئك الذين خلد التاريخ أسماءهم لما أتحفونا به من أبحاث أدبية ولغوية وقطع شعرية رائعة ؟ نقول ان المتتبع اللحياة الادبية والاجتاعية عند البربر لا يسعه الا ان يعترف



حصاد مغربي

بعدم وجود آداب بربرية بالمعنى الصحيح ، ذلك أن اللهجات البربرية على اختلافها سواء منها الشلحة او الزناتية او المزابية أو الزناقية وغيرها لا يتسع صدرها لقبول الافكار العالية ولا يستطيع المتكلمون بها التعبير عن الحقائق العلمية الدقيقة بتلك اللهجات نعم اهتم البرابر نوعاً ما بالأدب الديني ، فكتبوا فيه ما شاء لهم أن يكتبوا ، ومن جملة مصنفاتهم في هذا الباب كتاب « حميم المفتري » كما انه توجد ترجم

للقرآن الكريم باللهجة البربرية من وضع المهدي بن تومرت (١) ومع هذا كله فللبربر ولع خاص بفن الملاحم ، وهي كثيرة الشبه بتلك المقطوعات الأدبية التي كتبت في فرنسا أثناء القرون الوسطى والتي تعسرف في الأدب الفرنسي « بأغاني الوقائع » ( Chansons de Gestes ) ، ومن تلك الملاحم البربرية المشهورة قصيدة بالشلحة للصابي (٤) وهي عبارة عن ملحمة كتبها الصابي بالحروف العربية ليحدثنا عن قصة شاب طوحت به الاقسدار حتى نزل الى جهنم ، يبحث فيها عن أبويه ويعمل على ان ينجيها من عذاب السعير



كوخ بربري بسيط وهناك أنواع أخرى من الأدب البربري أعظم شهرة من

<sup>(</sup>۱) تعتبر هذه الترجمة ضائعة

<sup>(2)</sup> راجع دائرة المعارف الفرنسية مادة « بربر »

التي سبقت الاشارة اليها في الحكايات والألغاز والأمثال على ألسنة الحيوان، وقد توارثتها القبائل البربرية خلفا عن سلف واعارتها أهمية كبرى، غير ان الحكايات قليلة بالنسبة للأقاصيص والفكاهات العربيلة، ذلك لان اللغة البربرية صلبة، ليست من الرقة والحلاوة بحيث تسمح لصاحبها بتنميق الحكايات وزخرفتها ومها نسينا فلا ننس تلك الاغاني البربرية المنشرة في البلاد الافريقية جميعها، فهي من المقطوعات الغنائية الحلوة التي لا تكلف فيها ولا تصنع، تنبعث من أعماق الفؤاد معبرة عمل يختلج في صدر المرأة والرجل على السواء من عواطف مختلفة رقيقة في كثير من الأحيان

أما الفنون الجميلة فللبربري وللبربرية بنوع خاص حظ وافر منها فهي تبدي مواهب فنية حقيقية في تزويق الزرابي والملابس التي تحيكها بنفسها والأواني الطينيسة التي تصنعها بيديها ، الأمر الذي يعطي الدليل القاطع على نشاطها المتزايد وذوقها السلم

والمرأة البربرية ، من جهنة أخرى ، شديدة الاعتناء بخلقتها ، حريصة على تمسكها باستخدام كل وسائل التجميل حتى انك لتراها تتحمل آلام الوشم وتصبر على حمل الجواهر الثقيلة في سبيل ذلك ، غير شاكية ولا متبرمة !

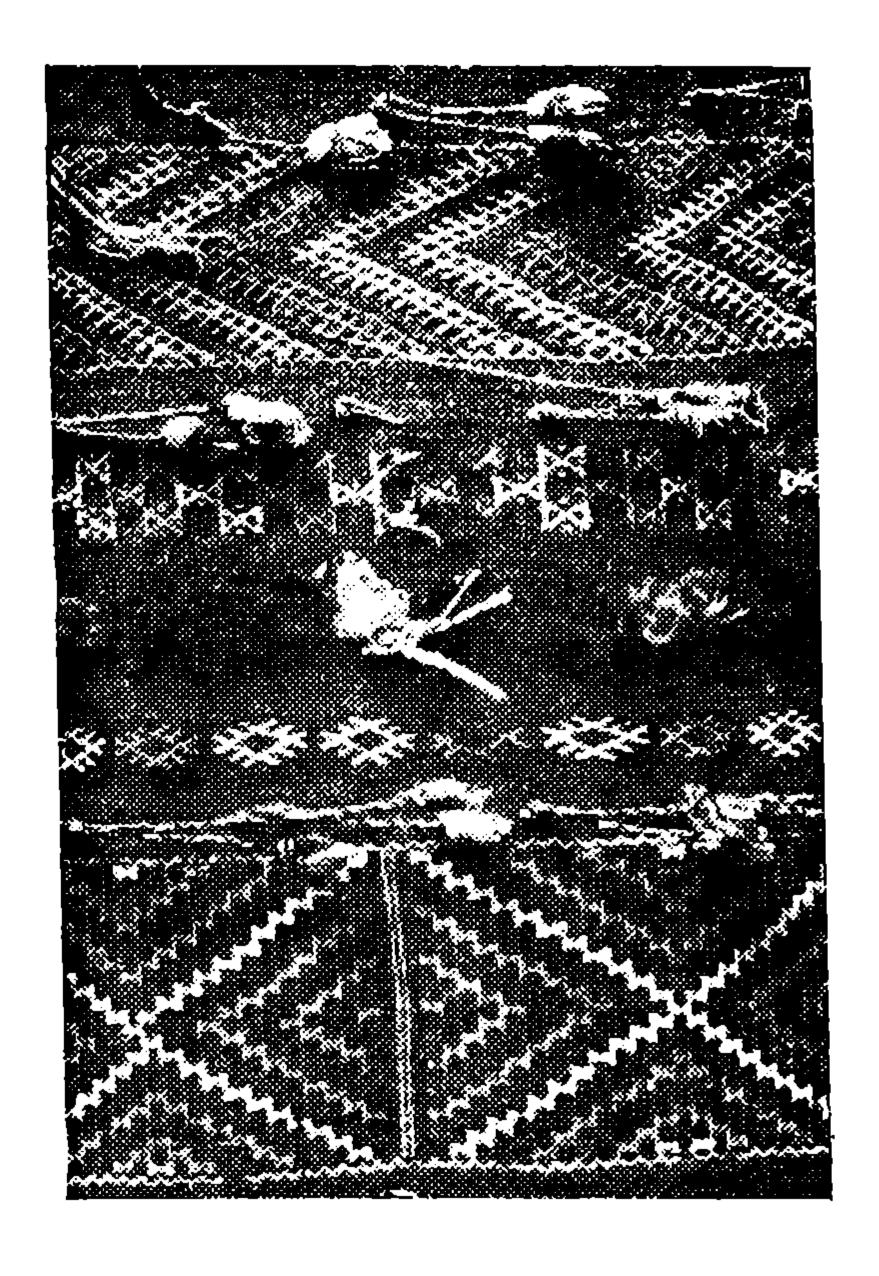

بساط بربس يشهد لصاحبت بسلامة النوق وجودة الصناعة

على ان هـ ذا الوشم لم يكن المراد به \_ أول الامر \_ التجمل والتزين في حد ذاتهما ، وانما كانت القبيلة تتخده كالعلامة تتميز به عن سائر القبائل الأخرى ، حتى أصبح لكل قبيلة وشمها الخاص ومعلوم لدينا ان البرابر أثناء غزواتهم الظافرة لم يكونوا ليكتفوا بالفوز والانتصار على العدو ، وانما كانوا ينتهزون الفرصة للاستيلاء على كل ما كان يقع تحت أيديهم من أسلحة ومتاع ونساء ... ويروى بهدنا الصدد ان أفراد القبيلة المغلوبة تمكنوا غير ما مرة \_ بفضل ذلك الوشم (1) \_ من استرداد نسائهم اللواتي وقعن في قبضة العدو ، وكاما ساعدهم الحظ وأبرقت لهم بارقة الانتصار (2)

هذا ولن نختم هذا الفصل دون أن نقول كلمة عن أشهر القبائل البربرية ، وهي تنقسم الى ثلاث قبائل كبرى هي مصمودة وصنهاجة وزناتة أما الأستاذ فوتيى فانه يقول ما نصه في حديثه عن القبائل البربرية « بل قبائلهم الرئيسية اثنتان قبيلة زناتة المساة أيضاً بالبطر ، وهم أهل بادية ، وقبيلة صنهاجة ، وصنهاجة هؤلاء كانوا يعيشون في المدن والقرى ويسمونهم بالبرانس » والى هاتين القبيلتين

<sup>(1)</sup> وكان ذلك الوشم يكسو النساء البربريات أحياناً من أعلى رؤوسهن الى أخمص قدميهن .

<sup>(2)</sup> من مقال ظهر في جريدة «طام» الفرنسية في هذا الموضوع بقلم الآنسة ماريز بريال ( Maryse Pèriale )

تنتمي سائر القبائل الصغيرة الأخرى ومنها قومية وقـــالبة ومكناسة وجزولة وغمارة وغيرها وغيرها

أما زناتة فعاصمتهم تلمسان ، ولهم أيضاً مدينة طاهرت ، واما أشير وبجاية وقلعة بني حماد فهي من عواصم الصنهاجيين النبائعة الصيت يضاف الى هـــذا ان قبيلتي صنهاجة وزناتة مشهورتان جداً في هذه البلاد، أولا ، بسبب العداوة الطبيعية التي كانت تكنها كل منها للآخرى ، ثانيا ، من أجل الدور السياسي الذي لعبته كل من القبيلتين المذكورتين أثناء الحروب الطاحنة التي اشتعلت نيرانها في القرن العاشر الميــلادي بين الفاطميين ، من جهة ، والمروانيين من جهة أخرى ، فكان ان انتهت \_ كما هو معلوم \_ باندحار العبيديين واضمحلال سلطانهم من افريقيا الشهالية بصورة نهائية

#### العصر الحجري بالمغرب

كان رجال هذا العصر الحجري . يسكنون الكهوف والمغاور ، وبها يدفنون ، وتثنى عند الدفن أرجلهم والمظنون ان نظام العدائلة قد دخل بلاد البربر نحو خمسة قرون قبل المسيح ( بعد انتصاب الجدالية الفنيقية بمراكز الساحل المغربي ) ، وللأب السلطة المطلقة في العائلة

وكانت هذه الجموع الأولية تعتقد في السحر ، ولها أعمال كهنوتية سحرية تقوم بها ، وكانت تعتقد ان الأفعى والقردة والكبش ذا القرون الكبيرة حيوانات مقدسة أما طعامها فكانت تأكل لحوم الوحوش ونخاعها وحشرات البر والبحر وأثمار الأشجار وبعض الجذور والأعشاب

ولم يكن الطقس في هاتيك العصور يخالف مخالفة محسوسة حالة الطقس اليوم ، انما كان يمتاز على الطقس الحاضر بكثرة الرطوبة ، ولقد كانت البلاد ذات غابات وأحراش هائلة ،

(3)

وقع تحطيمها شيئًا فشيئًا سواء بداعي الضرورة الفلاحية أو بداعي الحروب أو غير ذلك (١).

وكانت الحيوانات الكبيرة كالفيلة ووحيد القرن والنعامة وغيرها موجودة بهذه البلاد ، الا انها فقدت منها شيئا فشيئا وكذلك كانت الحيــوانات الكاسرة كالأسود والنــمور والببر تفتك بالانسان والماشية فتكا ذريعا أما البقر والغنم والمعز والحير فالمظنون انها قدمت من مصر .

وكانت تربية المواشي هي الثروه الوحيدة لأولئك السكان الأقدمين ، لكن الأعمال الزراعية لم تكن مفقودة بالمرة . والفول معروف في البلاد منذ أقدم العصور ، ولمسله أقدم نبات مغذ استعمل بهسا ، ولم يأت من الخارج وكذلك عرف القمح بها في عصر الحجسارة والزياتين والكروم الوحشية ، ومعلومات هؤلاء القوم الزراعية وردت لهم من مصر أيضاً.

ونظن ان البربر عند قدومهم من المشرق لهذه البلاد هم

<sup>(1)</sup> وقع ذلك بالخصوص أثناء الحملة التي شنتها الجحافل الوندالية على. افريقيا الشهالية أثناء القرن الخامس الميلادي ( أنظر صحيفة 99 ) .

الذين أتوا بكل ما ورد من مصر سواء من الحيوانات أو من المعاومات الابتدائية

عن « قرطاجنة في أربعة عصور » تأليف احمد توفيق المدني ( ص 16 و 17 ).



#### الفصلالثالث

#### عصر الفينيقيين

كلمة عن الفينيقيين ـ تأسيس قرطاجنة ـ مميزات القرطاجنيين ونظمهم الادارية ـ سياسة قرطاجنة الأهلية تأثير قرطاجنة في سكان هذه البلاد ـ تصادم قرطاجنة مع القوة الرومانية

تضاربت الآراء في حقيقة أمر الفينيقيين ومسقط رأسهم وتأثيرهم في الامم الساكنة على شاطىء البحر الأبيض المتوسط وتأثرهم هم الآخرين بعادات تلك الأمم وأخلاقها، علىأن هناك أمراً كاد ان يتفق عليه المؤرخون هو ان الفينيقيين قوم كانوا يسكنون الأراضي الواقعة بين ساحل البحر الأبيض المتوسط الشرقي وجبال لبنان، في بقعة خاصة اسمها « فينيقية » .

وكانت عاصمتهم « صور » القديمة التي عرفت بمئات السنين. قبل المسيح ، بثروتها العظيمة ونظامها الاداري المحكم ، وقد افتن الفينيقيون بالتجارة منذ قديم الزمن طمعاً وراء جمع الأموال والحصول على الأرباح الطائلة ولأجل هـذه الغاية أقاموا لهم أسطولا هائلا جعلت وحداته التجارية تمخر عباب البحر الأبيض المتوسط حتى أصبحت لهم فيه السلطة المطلقة كما كانت انكلترا ما قبل الحرب العالمية الثانية تعتبر سيدة البحار بفضل أساطيلها العتيدة ، ثم جعل الفينيقيون يهجرون عاصمتهم صور التي لقبت بلندن القديمة وينشئون المستودعات التجارية ( Comptoirs ) في البـــلاد الواقعة على ساحل البـــحر المتوسط ، فقامت من ثم مدن عدة أشهرها تونس ( Tunis ) وسوسة ( Hadrumete ) وبـــنزرت ( Hyppo Diarrhytus ) وعنابة ( Hippone ) ومليلة ( Rusaddir ) وطنجة ( Tingis ) والعرائش ( Lixus ) والمهدية ( Thimiaterion )والصويرة ( Coricon Teichos ) وغيرها؛ وكلها مدن تجارية كانت تمتاز بحركة زائدة ونشاط ظاهر في ابرام مختلف المعاملات التجـــارية ومعنى تلك المعاملات ان الفينيقيين كانوا يعرضون على الأهالي منتوجاتهم الخاصة كالأقمشة والأسلحة والأوانى الطينية وغيرها ويأخذون مكانها الصوف والجلد والعاج والأنعام والعبيد وهذه الطريقة المبنية على تبادل المنتوجات جعلت الفينيقيين ، مدة طويلة ، في غنى عن استعمال القطع النقدية ، على انه لما اتسع نطاق.

#### تلك المعاملات التجارية اضطروا الى ضرب النقود، واخترعوا



سفينة فينيقية

الحروف الهجائية الأولى ، فأخذتها عنهم الأمم الأخرى كاللاتينين واليونانيين .

ولقد كان هذان الحادثان في تاريـخ التمدن الفينيقي من أهم الأسباب التي مهدت لهم السبيل لعقد العلاقات التجارية والأدبية مع الأمم الأجنبية ولا سيما المغربية منها

وبما يؤخذ على الفينيقيين انهم كانوا يعبدون الأوثان ويضحون بأولادهم عند الضرورة ، في سبيل إرضاء آلهتهم المتعددة واستمطار رحمتهم

بعد هذا العرض الخفيف لأحوال الفينيقيين العامة وجب أن نتعرض في شيء من التفصيل الى الأسباب التي دعت إلى إنشاء أعظم مستعمرة فينيقية في شمال افريقيا ، ألا وهي قرطاجنة العاصمة الشهيرة ومما ينبغي ذكره \_ قبل كل شيء في هذا المقام \_ اختلاف المؤرخين في تحديد التاريخ الذي



فينبغية والمستودعات الخانسيهما الفينبغيون علوسا على لبخالة بيعل لمتوسسط

تأسست فيه هذه العاصمة ، وان نحن احتفظنا بسنة 883 ق.م. حسبها يذهب الى ذلك جمهور المؤرخين ، فان هناك من يزعم ان تأسيس قرطاجنة لم يكن الا في عام 813 ق م ومها يكن من أمر تأسيس العاصمة القرطاجنية القديمة فنحن ذاكرون لك فيا بعد الأسباب والظروف التي سبقت تأسيس هذه المدينة الشهرة

يسوق المؤرخون عادة روايات متعددة في الموضوع ، منها

أن جماعة من الفينيقيين هاجروا من مدينة صور ( Tyr ) ستة 480 ق. م. وعلى رأسهم الأميرة عليشة ( Elissa ) ، وقد فرت من سيطرة أخيها بيقاليون ( Pygmalion ) حاكم بلادها المستبد الذي قتل زوجها لانتزاع الحكم من يده ، ومنهم من يعتقد ان الجالية المذكورة لم تغادر مدينة صور الا لأنها ضاقت بعدد سكانها المتزايد يوماً بعد يوم وسواء أصحت هذه الأسطورة المأخوذة عن الشاعر اللاتيني فرجيل ( Virgile ) أم لم تصح ، فإن الأقدار حملت تلك فرجيل ( Virgile ) أم لم تصح ، فإن الأقدار حملت تلك وبنوا به مدينة سميت « قرطاجنة » بعنى المدينة الجديدة وبنوا به مدينة سميت « قرطاجنة » بعنى المدينة الجديدة ( Quart Hadacht ) ، تلك المدينة الهائلة التي لا زالت بعض أطلالها ماثلة للعمان الى حد الآن (1)

وترى أولئك المهاجرين الذين كانوا ـ أول الأمر ـ ملازمين للحياد راكنين الى الدعة والسكون ، يهتمون بتنظيم البعثات البحرية والرحلات التفقدية لبسط نفوذهم على سواحل

<sup>(1)</sup> ويقولون في التاريخ القديم ان الأميرة عليشة رغب في التزويج منها ملك القبائل البربرية «أرياباص» صاحب البلاد التونية غير انها كانت ترغب في غيره ووقع ان تركها عشيقها ونزح عن البلاد فاغتنمت لذلك عليشة ولم تر الا الموت يخلصها من موقفها الحرج فددت السهم في صدرها وقتلت نفسها بنفسها الما خوفا من أن تسقط في يد ملك البربر أو غما وأسفا على عشيقها الأول!

البحر الأبيض المتوسط والبحر المحيط ، وهذه رحلة واسعة النطاق يسهرون على تنظيمها ويكلون أمر قيادتها إلى بحارة



قرطاجنة ربيناؤها القديسم بالنسبسة لتونسحاليسسبا

مهرة ، على رأسهم قائد محنك خبير بالشؤون البحرية يدعى «حانون » ( Hannon ) فيجوب حانون هــــذه السواحل المغربيـــة من أقصاها إلى أقصاها ماراً على أعمدة هرقل

( 450 ق . م ) ثم يرجع إلى قرطاجنة مزوداً بكية وافرة من المعلومات حول جغرافية بعض المناطق الافريقية وعوائد أهلها وكيفية معيشتهم

ولئن كان القرطاجيون يبدون نشاطاً كبيراً لتوسيع الرقعة التي احتلوها سابقاً ، فقد أصبح اليونانيون من جهتهم يجتهدون في بسط نفوذهم على الساحل الشهالي الغربي من البحر الأبيض المتوسط ، ويشاء ربك أن يصطدموا ، طبعاً ، بقوة قرطاجنة الفتية ، فيقوم من ثم عراك عنيف بينها يؤول فيه النصر نهائياً إلى أهل قرطاجنة

وترى مدينة قرطاجنة تمتد وتزدهر بسبب ذلك الانتصار أولاً ، ثم بفضل الوافدين عليها بكثرة من مدينة صور القديمة التي أصبح أمرها يضعف شيئاً فشيئاً منذ ذلك اليوم المشؤوم الذي فتحت فيه أبوابها للقائد بختنصر الثاني عشر ( Nabuchodonosor 11 ) بعد حصار دام ثلاثة عشر عاماً بالضبط

ولما عظمت قرطاجنة وامتد نفوذها إلى أقصى بلاد المغرب ، فكرت في قطع العلاقات مع أم الوطن ، وأصبحت مستقلة بنفسها تعمل على تنظيم شؤونها الإدارية والسياسية ، محتفظة أشد ما يكن بصبغتها الشرقية القديمة .

ويتاز أهل قرطاجنة بالمحافظة على لغتهم الوطنية وتقاليدهم المرعية وآلهتهم المتعددة التي ورثوها عن أجدادهم الفينيقيين كما أنهم يمتازون بالمحافظة على كل ما من شأنه أن يذكرهم بحياتهم الشرقية الأولى أما مبادئهم فهي المبادى المادية وقد تشبثوا بها الى حد ان الحركة الفلسفية التي اشتهر بها اليونان لم تحرك فيهم ساكنا ، بل لم تؤثر فيهم بالمرة بيد انهم تأثروا بالفن المعاري اليوناني ، ذلك الفن الذي نجد أثره ظاهراً في المقابر والكنائس التي يرجع بناؤها الى القرطاجنين كا يبدو جلياً في نوع الجواهر والأقمشة والأواني الطينية التي كان عليطاً من فنين متباينين فيه من الفن اليوناني ، وفيه من الفن الفينيقي الذي أتوا به من بسلاد الشرق من الفن الفينيقي الذي أتوا به من بسلاد الشرق

يستخلص حينئذ بما تقدم ان القرطاجنيين كانوا بمثابة همزة الوصل بين الشعوب المتمدنة القديمة كالمصريين واليونانيين والشعوب المتأخرة كالتي كانت تسكن – اذ ذاك – في افريقيا الشمالية

هذا ولسنا نعلم شيئاً كثيراً عن النظم التي اعتمدت عليها قرطاجنة في إدارة شؤونها السياسية ، إلا ما أفادنا به المؤرخ الشهير الم البارتيني الذي يقول في هـندا الموضوع بالذات «كل ما نعلم عن تلك النظم ان قرطاجنة كانت تنتخب كل عام رئيسين للحكومة لمدة سنة واحدة وأعضاء مجلس الشيوخ

لمدة حياتهم ، وهم الذين كانت بيدهم مقاليد الأمور ، ولم يكن هذا المجلس يجتمع إلا عند وفاة أحد أعضائه ، فيقع تعيين من يخلفه ونعلم فوق ذلك ان قرطاجنة كانت تنتخب قائداً تسند إليه مقاليد الأمور العسكرية وتكلفه بقيادة الجيش القرطاجني، ومما هو جدير بالذكر في هذا الصدد انه لم يكن في استطاعة أحد الرئيسين الذين سبقت الإشارة إليهما أن يتخذ أي قرار إلا بموافقة زميله الآخر

أما وضع النصوص القانونية فكان أيضاً من خصائص الحاكمين المذكورين ، تساعدهما على ذلك لجنة خاصة يعينها مجلس الشيوخ، وكانت هذه التقارير ترفع بعد تحريرها للمجلس بقصد الموافقة عليها وأما الولاة – وهم الممثلون للحكومة المركزية في سائر المناطق المحتاة – فقد كانت الحكومة تختارهم غالباً من بين التجار والصناع ، أي من الطبقة البرجوازية الرأسمالية التي كثيراً ما كانت تقدم مصالحها الشخصية على مصالح الأمة ، فتعكر بمثل هذا العمل الشنيع صفو العلائق بين الحكومة وعامة الشعب

والواقع ان علاقات قرطاجنة مع الأهالي كانت تجارية محضة في أول الأمر ، بمعنى ان قرطاجنة كانت متمسكة بالحياد ، لا تتدخل بوجه في شؤون البلاد ، بل تسهر على أن تكون العلاقات جد حسنة بينها وبين السكان . ولكنها

سرعان ما تخافت عن هذا الموقف الرزين ، وكأنها أرادت أن تلعب دوراً في ميدان السياسة الداخلية للبلاد ، فهالت إلى بعض رؤساء البربر الذين تمدهم بالأموال حتى تمكنت شيئا فشيئاً من بسط سيطرتها على البيلاد بأسرها وتمضي السنون تلو السنين ، ولم تلبث مملكة قرطاجنة – التي كانت ملكية أول الأمر – أن انقلبت إلى مملكة جمهورية ، لكن ليس هذا معناه ان الغاصبين ساروا في سكان البيلاد سيرة لين وإشفاق ، بل المعروف عنهم أنهم كانوا يعاقبون الأهالي بقسوة وشدة على أتفه الأمور ، ويستخلصون منهم أنواع بلضرائب ، كا كونوا منهم جنداً أعدوه للدفاع عن كيانهم حيناً ولصنع السفن حيناً آخر

على أن تمسكنا بالحقيقة التاريخيه يحملنا على القول بأن احتلال قرطاجنة لبلاد المغرب لم يكن كله شراً ووبالاً عليها ، بل لا بد من الاعتراف بأنه أفادها إفادة تذكر فالمعروف اليوم عن القرطاجنيين انهم بشوا في رعاياهم البربر روح المدنية والعمران جاءوهم بالآلات الفلاحة التي أتقنوا صنعها وحملوهم على توجيه عنايتهم للفلاحة لا سيا فيا يرجع لغراسة الأشجار ، كا حملوهم على الاهتمام بتربية المواشي

والذي يعطي الدليل على ان نشاط القرطاجنيين كان بعيد الاثمار في هذا الصدد ما قاله « أقستان برنار » من أن الرومان

أنفسهم نسجوا على منوال القرطاجنيين في الميدان الفلاحي ، فترجموا الى اللاتينية كتاباً في الفلاحة كان قد ألفه أحد القرطاجنيين اسمه « ماقون » ( Magon ) ، واستمدوا منه كثيراً من المعلومات الخاصة بأساليب الفلاحة المثمرة القيمة وقد نسج أهل المغرب على منوال القرطاجنيين في هذا المضار وعملوا على استثار أراضيهم بصورة تبعث على الرضا والاطمئنان

هذا ولم يحذ المفاربة حذو القرطاجنيين في الشؤون المادية والاقتصادية فحسب ، بل اقتفوا آثارهم في سائر الميادين الأخرى ، فأخذوا عنهم ما كانوا يتحاون به من أخلاق وقلدوهم حتى في وثنيتهم ، فجعلوا يعبدون الكبش « عمون » كاكان يعبده القرطاجنيون من قبلهم ، قلدوهم في كل شيء وأخذوا عنهم كل شيء حتى كادت أن تبتلعهم تلك الحياة الجديدة والواقع ان الحياة في المدن العظيمة والقرى العامرة كقرطاجنة وقسنطينة وسطيف وغيرها كانت راقية مزدهرة في تلك الأيام ، بحيث كثرت فيها البناءات والأجنة والقصور والملاعب ونفقت فيها سوق العلم والأدب... وانتشر لسان القرطاجنيين القومي ، فأخذه عنهم البربر وانترطاجنين من أرومة سامية واحدة وان الشبه

عظيم بينها لا فيما يتعلق بالبنية والعنصر بل فيما يرجع الى التفكير أيضاً.



الكبش الذي كان يعبده القرطاجنيون والمغاربة في العصر القديم « صورة » منحوتة اكتشفت بجبل زناكة « دانرة فجيج »

وقد أثبت المؤرخون بالحجج القوية والبراهين القاطعة أن القرطاجنيين من قبائل كنعان العربية التي رحلت الى افريقيا

#### الشمالية منذ ثلاثة آلاف عام

وفيا يلي نسوق إليك برهانا لغوياً على ان القرطاجنيين من أصل عربي وأن لغتهم لغة عربية ، أو كثيرة الشبه باللغة العربية ، وقد دخلت الى افريقيا مع الحماة الفينيقية الأولى (١).

فإذا تذكرت ان البربر والقرطاجنيين من أرومة سامية ، يرجع أصلهم جميعاً الى المشرق وثبت لديك – بناء على ما تقدم من البراهين التي لا تقبل الجدل ان القرطاجنيين من قبائل كنعان العربية وان لغتهم هي اللغة العربية – عرفت لماذا أقبلت الطبقات البربرية على تعلم اللسان القرطاجني اقبالا عظيماً ، وتبينت لك الأسباب التي ساعدت على انتشار العربية بسرعة كبيرة في بلاد المغرب بعد ما خضعت للمسلمين وهذا الذي حدا ببعض المؤرخين الى التصريح على عند تناوله الكلام على سرعة اضمحلال اللغة اللاتينية من افريقيا الشالية فقال « لعل السبب في انتشار اللغت العربية في المغرب عثل هذه السرعة واضمحلال اللاتينية منها لعربية في المغرب عثل هذه السرعة واضمحلال اللاتينية منها يرجع الى أن عدداً عظيماً من الأهالي في هذه البلاد كانوا

<sup>(</sup>۱) أنظر جدول ص 50 - 51

يتخاطبون باللغة القرطاجنية (١) »

ومها يكن من انتشار لغة قرطاجنة بالمغرب وتعلق البربر بأذيال الحضارة القرطاجنية ، فانك تستطيع أن تلمس مقياساً لعظمة مدينة قرطاجنة في التقرير الذي بلغنا عن رحلة حانون الآنف الذكر فإذا ما بحثنا عن معرفة أسباب النجاح العظيم الذي أحرزته العاصمة القرطاجنية سواء من الناحية الاقتصادية والسياسية أم من الناحية الأدبية تبين لنا أن ذلك النجاح يرجع الى عوامل ثلاثة

أولاً \_ نشاط القرطاجنيين وقوة عزيمتهم

ثانياً \_ ضعف مدينة صور وتلاشي أمرها يوماً بعد يوم ثالثاً \_ موقع قرطاجنة في مكان مناسب بين حوضي البحر الأبيض المتوسط الشرقي والغربي على مقربة من جزيرة صقلة وسردينيا

وتمتع البربر والقرطاجنيون بمدنيتهم وأصبحت قرطاجنة مسيطرة على سواحل البحر الأبيض المتوسط بلا منازع الى ان قامت الدولة الرومانية تبسط نفوذها على جزيرة ايطاليا بأسرها ، ثم جعلت ترنو بعين الطمع الى تلك البقاع الواقعة تحت سيطرة القرطاجنيين وأيقن الرومان انه لا بد من

(4)

<sup>(1)</sup> من كلام الفيلسوف المؤرخ الفرنسي الشهير رينان (Renan) ويؤيده في هذه النظرية الصائبة المؤرخ قوتيني في كتابه العبقري «جنصريق ملك الوندال» (ص 214)

الجمل الموجودة في العمود الأول من الجدول التالي مأخوذة من حفرية قرطاجنية اكتشفت في البرازيل بأمريكا. يحسن بك ان تقارن كل جملة بها بالجلتين المقابلتين لها بالعامية اولاً بالعربية الفصحى ثانياً. فماذا تستنتج من هذه المقارنة ؟

| الى أول مناصب القضاء | عرفوا أنه دبربهم لكي يتوصل                                    | لماذا ليس هو معهم  | الملك الحرامي هنا رمى بعبيده | التاسعة أو العاشرة | والحزن كائن وهذه السنة هي | 7415        | في الهم الناس متساع البحر إن ناس البحر في الهم الحزن | لن تزيد الحياة عندنا أكثر     | غصل مكندا ؟  | تحملنا الاحتقار أليس حراما أن | هنا نحن بني كنمان من فرانم  | مقابلها بالعربية الفصيحى |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| اول الشرع            | ل الشم عرفوا اللي دبر بهم باش جسا عرفوا أنه دبر بهم لكي يتوصل | الاش ما هو شي معهم | الملك الحرامي هنا لوح عبيده  | او عشرة            |                           | الجزن كلاهم | في الهم الناس مناع البعر                             | ما تزداد شي الحياة عندنا أكثر | نحصلوا هكا ؟ | حلنا الحقرة موش حرام          | £.                          | مقابلها بالعامي العربي   |
|                      | ا دبر مهم شاحا آو                                             | •                  | الحرامي ملك هنا عسد ولاح     | 0:                 | أو علم، كان ترى سنا تاسمة | ኤ -         | فی حدرم اناس تا محو                                  | لاعنا أزيد حيا قتار           |              | حمل أوش حر حصل هك             | ها احنابني كنعانم فرنم حقرة | الجلة الفينيقية          |

اوستم سلم اش بر نار فينا ولوكان هذا بركة نصبر لكن لو كان هذا فقط لصبرنا لكن الحي الحمي هنا عسيرة فاذا أحب الحي ماء وجده حار عما هنا تاعسرة كي الحي الحما هنا عسيرة كيف يحب الم يلقاه حار حبی ما هی حر

حامي أو البرهنا ما غير بعل حامي البرهنا ما غير بعل هو البرهنا حام وما غير بعل اش هذا البر النار تشعل فينا ما هذا البر النار تشعل فينا أولى أن

راحلتهم السنا (فات عليهم رحلت عنهم السنة ومنهم عشرة لا يصلنا اي خبر الى هنا الذي أعاننا حتى خبر الهون اللي عان

كيف مات عصبط العباد بالحراسة لما مات السبط أصاب كسنا ست فاس مبايسع راتاسو بقينا ستاناس مبيوعين رانسا بقينا ستة أناس مباعين نقوم المساد الاختبال عليه انق مع عشرة ماتوا هبلت عليه العام كي مات عصبط عبد هبلت راحلهم سنام عشرة ماتم أي عليه

قتلة الحزن كانت موته حناتة قتله العزن لكن موته كان حنانا الاهيا عليه اولمو عالى كانت ايا حنانة عليه

من تقويم المنصور لأحمد قوفيق المدني ( ص – 77 – السنة الخامسة )

حتى خبر اللون

محاربة هؤلاء الأعداء إذا هم أرادوا العيش في ظل الحرية والسيادة القومية فجعلوا يتحينون الفرصة لاشعال نار الحرب بينهم وبين حكومة قرطاجنة ، تلك الحرب الهمجية التي دامت أكثر من قرن والتي أسفرت عن انهزام القرطاجنيين وتدمير مدينتهم الشهيرة

52

### تقریر رحلة « حانون »

رأت الحكومة القرطاجنية ان ترسل احسد قوادها المشهورين ، اسمه «حانون » ، الى ما وراء أعمدة هرقل ليختط هنالك مراكز يعمرها القرطاجنيون والافارقة على السواء... فأخذ حانون عدته للسفر وابحر في ستين سفينة تحمل ثلاثين الف شخص مابين رجال ونساء ..

قال حانون

« خرجنا من الاعمدة وسرنا في البحر مدة يومين (١) وعندما أسسنا اول مركز منبسط كبير من السهول والوهاد وأطلقنا عليه اسم تمياتريون (٢) وقصدنا على الاثر ناحية الغرب ، فوصلنا

- (1) وكان السفر من قرطاجنة الى اعمدة هرقل ـ اي منها الى بوغاز جبل طارق ـ يتطلب سبعة ايام بلياليها ، هـذا على شرط ان يكون البحر هادئة مطمئنا ( التعاليق كلها للمؤلف )
  - (2) هي المهدية وتقع على مقربة من القنيطرة بالمغرب الاقصى .

الى لسان من الارض اللوبية (١) تكتنفه الاشجار يدعى بسولاييس (٢)

وهناك أسسنا معبداً لبوزيدون الاله(3) واتجهنا بعدئد نحو مشرق الشمس ، وبعد انقضاء يوم ، وصلنا الى بحيرة قرب البحر نبت عليها قصب طويل وحولها ترعى فيلة جسيمة العدد وكمية جمة من الحيوانات الاخرى

وغادرنا هذه البحيرة وسرنا يوما، فأسسنا على جانب البحر عدداً من المراكز وهي تجدار، كريان، جتة، مليتة، أرفيس (4) وبعد مغادرتنا لهذه النواحي وصلنا الى مصب نهر اللكسوس (5) العظيم الذي اتخذ بداية بجراه من لوبيا وعلى ضفافه ترعى سيامة أهل اللكسوس الرحالين، ولقد توددنا اليهم كثيراً ومكثنا معهم زمنا، وهناك قدوم يدعون الاوتوبيون، يعيشون على مقربة من مصب هذا النهر وهم يقطنون ارضاً تخترقها جبال شاخة وبها الوحوش الضارية قد

<sup>(</sup>۱) نسبة الى « ليبيا » .

Soloeis (2)

<sup>(3)</sup> ولعل ان هذا المعبد كان بنفس المكان الذي يوجد بـــ اليوم ضريح « سيدي بو زيد » على بعد كيلومترات فقـــط من مدينة أسفى والمظنون ان اسم « بو زيد » محرف عن « بو زيدون » القرطاجني .

 <sup>(4)</sup> أسست هذه المستودعات كلها على الساحل الاطلنطي ـ المغرب الاقصىـ
 في الناحية الواقعة بين الصويرة ( Corlcon Teichos) وأكادير .

<sup>(5)</sup> وادي درعة بالمغرب الاقصى ايضاً

اتخذت مساكنها وهؤلاء الاقوام شديدو اللؤم ويقال ان نهر اللكسوس ينبع من ارضهم ، وحوالي النهر يسكن صنف من الناس لهم اشكال خاصة يسدعون التروكلوديت (١) ويزعم اللكسوسيون ان هؤلاء القوم يسبقون الخيل عدواً

أخذنا معنا عدداً من المترجمين وسرنا نخترق الصحراء الى الجنوب ، وهكذا سرنا يومين ، ثم عرجنا في المسير ناحيا الشرق وبعد مسيرة يومين آخرين وجدنا خليجاً دائرته نحو الميلين وفي وسطه جزيرة لها اهمية دعوناها صرته ، وهذه المسافة بينها وبين اعمدة هرقل تضاهي المسافة التي بين هذه الاعمدة وقرطاجنة

مررنا بعد ذلك بنهر عظم يدعى الكرينيس ثم وصلنا الى بحيرة بها ثلاث من الجزر كلها اكبر من صرته وبعد مسير يوم لمبارحتنا لهذه الجزر وصلنا طرف البحيرة فوجدنا حولها الجبال الشامخة التي يسكنها المتوحشون ولما حاولنا النزول رمانا هؤلاء بالحجارة ومنعونا ، فاستمر سيرنا الى ان وصلنا الى نهر آخر عظم جداً ، به عدد جم من التمساح ومن البقر المائى ، وعدنا بعد هذا الى جزيرة صرته

خرجنا منها وسرنا نحو الجنوب اثـــني عشر يوما وكان الاتوبيون الذين يقطنون تلك السواحل يفرون منا كلما اقتربنا منهم وهم يتكلمون لغة لا يفهمها حتى المترجمون اللكسوسيون

Troglodytes (1) وبكلمة اخرى سكان المغاور .

الذبن أخذناهم معنا

واقتربنا في آخر يوم من جبال شاهقة كللتها أشجار ذات أخشاب عطرة مختلفة الالوان ، ثم سرنا مع هاتيك السواحل يومين، فوصلنا الى خليج يوجد على ضفته اليسرى سهل رحيب ولما جن علينا الليل رأينا هنالك لهيب النار يتصاعد من كل مكان تزودنا ماء ثم واصلنا سيرنا خمسة أيام ، فأشرفنا على خليج هائل أعلمنا مترجمونا انبه يدعى قرن المغرب وبوسط ذلك الخليج جزيرة كبيرة فنزلنا رابعة النهار ، فيلم نشاهد بها الا غابة تصاعدت أشجارها ، ولما خيم الليل شاهدنا نيرانا يتصاعد لهيبها وسمعنا اصوات المزامير والطبول والدفوف مع يتصاعد لهيبها وسمعنا اصوات المزامير والطبول والدفوف مع دوي عظيم (1) واستولى علينا الهلع وأمرنا المنجمون بمغادرة تلك الجزيرة ، فبارحناها وابتعدنا عنها خائفين

سرنا أربعة أيام اخرى وكنا أثناء لياليها نرى لهيب يتصاعد نحو النجوم ويتبين لنا في النهار أنه جبل عظيم يدعى مركبة الآلهة ( جبل الكرون الناري ) (2) واستمر سيرنا ثلاثة أيام اخرى بجانب أودية ملتهبة حتى وصلنا خليجاً يدعى بقرن الجنوب ، وبداخله جزيرة في وسطها بحيرة وفي وسط تلك البحيرة جزيرة أخرى يقطنها اناس متوحشون ، عدد فسائهم يفوق عدد الرجال ، وأجساد هاتيك النساء مكتسية

<sup>(</sup>١) لاحظ الدقة التي يروي بها حانون هذه الرحلة العجيبة

<sup>(2)</sup> يفهم من هذه التفاصيل ان افراد الرحلة بلغوا الى سواحل افريقيا الاستوائية .

شعراً ، ولقد حاولنا الاستحواذ على بعض الرجال ، فسلم نستطع امساك أحد منهم لانهم كانوا يتسلقون الاشجار بسرعة غريبة ويدافعون عن أنفسهم دفاعاً شديداً ، انما تمكنا مسن امساك ثلث نسوة ، لكنهن ظللن يعضضن ويخدشن الذين أمسكوهن وبقي اتباعهم فقتلوهن وأتينا بجلودهن الى قرطاجنة ولم نستطع ان نواصل سيرنا الى الامام لانه لم يبق لنا مسن الزاد شيء .

عن « قرطاجنة في اربعة عصور » ( ص 33 - 36 )

# الفصئلاليع

التنافس السياسي بين رومة وقرطاجنة ( 264 - 146 ق.م. )

عرض لاحوال الدولتين الرومانية والقرطاجنية قبل النزاع - الحرب البونكية الاولى - فتسح اسبانيا والحرب البونكية الثانية - النزاع بين مسينسا وقرطاجنة - الحرب البونكية الثالثة - اليوم الرهيب - العوامل التي ادت الى تخريب المدينة القرطاجنية .

ان الذين يبحثون في أحوال رومة وقرطاجنة قبل نشوب الخلاف بينها ويمعنون النظر في نظامها الداخسلي ومبادئها الاستعارية ثم يقفون على حقيقة آراء كل من هاتين الدولتين في الحياة ، لا يلبثون أن يروا بوضوح وجلاء أن التنافس بسين قرطاجنة ورومة كان امراً طبيعيا وان الحروب التي سيدور الحديث حولها كان لا بد من وقوعها وليس هناك ما يدعو

الى الاستغراب ، كا يقول الاستاذ البارتيني الذي يقدر الفرق الشاسع بين رومة وقرطاجنة من جميع الحيثيات

وليتمكن القارىء الكريم من الالمام ببعض الفوارق التي الومأنا اليها يكفي ان نذكر ان القرطاجنيين كانوا يتعاطون التجارة والملاحة في حين ان الرومان كانوا يهتمون بالفلاحة ويعتمدون في ذلك على الممتلكات الواسعة التي تسلطوا عليها قهراً أضف الى هذا ان قرطاجنة كانت تكتفي ببسط نفوذها على قطعة ضيقة من الارض على ساحل البحر الابيض المتوسط لتقيم هناك بعض المستودعات التجارية ، بيد ان الدولة الرومانية كانت على العكس من ذلك لا تتورع من استخدام كل الوسائل المكنة مشروعة كانت او غير مشروعة لتوسيع ممتلكاتها داخل البلاد التي صمت العزم على احتلالها ، مثلها في ذلك مثل ذلك الفلاح الصبور الذي يتحمل كل انواع الحرمان في سبيل توسيع ملكه بأنيضيف اليه بالتدريج وبعد العناء الطويل قطعة من الارض بعد اخرى (1)

كل هذه الحقائق جعلت مسن رومة وقرطاجنة دولتين متباينتي الآراء والمذاهب ، مختلفتي الاغراض والمقساصد ، لا يمكنها بحال ان تتفقا في كثير ولا قليل ، بل تنافس كلاهما الاخرى وتعمل على ضحد شوكتها متى استطاعت الى ذلك سبيلا . وفعلا ، فقد تمكنت الدولة الرومانية بعد كفاح مرير

<sup>(1) «</sup> افريقيا في التاريخ » بقلم البارتيني \_ مارسي \_ ايفار (ص: 47)

من ان تبلغ امنيتها على اثر حروب دامية طويلة نشبت بينها وبين الحكومة القرطاجنية ، تلك الحروب الستي عرفت في، التاريخ بالحروب البونكية نسبة الى البونكيين (١)

قامت الحرب البونكية الاولى ( 264 - 241 ق.م. ) بين. رومة وقرطاجنة – كماكان المنتظر – لأسباب استعمارية ، ففي الوقت الذي كانت قرطاجنة مهيمنة فيه على شواطىء البحر الابيض المتوسط جعلت الحكومة الرومانيــة تسعى. للاستيلاء على قسم من جزيرة صقلية ، وأرسلت اليها بالفعل عدداً من الجنود ، فارتابت قرطاجنة لهذا الامر وأرادت أن. تحتفظ بالقسم الجنوبي من الجزيرة ، فبعثت اليها لفيفاً مــن. الجنود ، فوقعت الصدمة الاولى بين الفريقين وكان النصر فيهه للرومان ، فركبوا في سفنهم عازمين على محاربـــة العدو في. افريقيا نفسها ، فاشتبكت المعركة مرة أخرى بين الخصمين ، ولكن النتيجة أسفرت عن انهزام الرومان ( 255 ق.م. ) ٠ وأسر القائد ريقاوس ( Regulus ) ، فعظمت المصيبة عـلى الحكومة الرومانية ، وسرعان ما استؤنفت المعركة ولم تنته الا بخضوع القرطاجنيين للدولة الرومانية التي استولت عـــــــلي. جزيرتي صقلية وقريطش.

ولم يكن ذا نهاية الخطب الذي حل بحكومة قرطاجنة ، بل اصبحت مهددة في الداخل من قبل الجنود المأجورين وقد

<sup>(1)</sup> والبونكيون ( Poeni ) هم القرطاجنيون في اللغة اللاتينية .

ثاروا عليها اذ ذاك يطالبون بأجورهم، فعاثوا في البلاد وكادوا ان يتلفوا بعض المدن برمتها لولا ان تداركها أميلكار باركا (Amilcar Barca) ملبياً دعوة الحكومة القرطاجنية ، فأحسن الدفاع وقضى على الثائرين قضاء نهائياً

على ان حكومة قرطاجنة أصبحت منهوكة القوى على اثر هذه الحروب الدامية الطويلة ، خصوصاً وقيد انتهزت وسردينيا هكذا كانت نتبجة هذه الحرب الاولى ، استبلاء روما على صقلية بأسرها وقريطش وكرسيكة وسردينيا أي على أهم جزر البحر الابيض المتوسط التي كانت خاضعة من قبل لنفوذ قرطاجنة. هكذا برهنت رومة بذلك على اغراضها التوسعية والغاية الاستعمارية التي كانت تعمل من اجلها ومما اثناء ذلك – قد انقسمت الى حزبين حزب يعمل لخوض. غمار الحرب بكل وسيلة ويسعى لتوسيع الرقعة لنفوذ قرطاجنة ، اما اعضاء هذا الحزب فقد صمموا على ان بضعوا زمام الامر بين بدآل بركة المشهورة. وحزب يتألف مـن التجار والرأسماليين ، وهم لا يعملون الا مـن أجل السلم ليتمكنوا منالتفرغ لمهامهم التجارية وجمع الاموال.وتضاربت افكار الحزبين وتباعدت، وفي الاخير انتهى بهما الامر الى انهما جعلا يسيطران على الحكومة القرطاجنية بالتناوب، فلاغرابة ان اصبحت الحكومة في حالة من التدهور منعتها من القيام

بأي برنامج مفيد، فلا هي تستطيع تنفيذ برنامج الحزبالاول، ولا هي بقادرة على تطبيق برنامج الحزب الآخر <sup>(۱)</sup>

واتفق بعد ذلك بقليل ان ارسلت قرطاجنة القائد هاميلكار لفتح اسبانيا رغبة في ابعاده عن ام الوطن ، وقد راحت سمعته تعظم يوما بعد يوم بسبب تلك الانتصارات الهائلة التي حققها ضد الجنود الثائرة فيدخل هاميلكار جزيرة اسبانيا ويضبط البلاد ضبطاً، ثم يجمع جيشاً يعمل على تدريبه بنفسه للانتقام – بعد -- من رومة عدوته الكبرى وازالتها من عالم الوجود تلك هي الخطة الهائلة الستي صمم



القائد حنبعل

هاميلكار على تنفيذها مها تكن الظروف والحواجز حتى ولو كان ذلك على يد ولده حنبعل ( Hannibal ) ، سر أبيه ، البطل الشهير الذي قطع على نفسه وهو ابن تسع سنوات فقط ان يكون عدواً لدوداً لروما حتى يقضي عليها او يوت (2)

وتوفي هاميلكار دون ان يحقق الخطة التي رسمها لنفسه ،

<sup>(1)</sup> موجز تاريخ الجزائر للاستاذ كات ج. أ. ( ص 82 )

<sup>(2) «</sup> حنبعل » بقلم حسين مؤنس .

فخلفه حنبعل على رأس الجنود البربرية حسب ارادة أبيه ، فكان اول عمل قام به استيلاؤه عمداً على صاكونت Sagonte احدى المدن الاسبانية التي كانت خاضعة للسلطة الرومانية ، فنكث بذلك المعاهدة المضروبة بين رومة وقرطاجنة ، فطلبت رومة تسليم حنبعل من القرطاجنيين ، فأبوا ، فاشتعلت من ثم نار الحرب البونكية الثانية بين الدولتين ( 218 ق. م ) .

وتقدم حنبعل في 90,000 مقاتل واستولى عــــلى شمال اسبانيا وجنوب فرنسا دون مقاومة عنيفة ، ثم اجتاز جبال الألب ( Alpes ) الوعرة في مدة خمسة عشر شهراً ، وتكبد هناك خسائر عظيمة في الرجال والخيل والفيلة حتى لم يبق لديه بعد اجتياز الجبال المذكورة سوى 20,000 مـن المشاة و 6,000 من الفرسان و 21 من الفيلة (۱) ومع ذلك فقـــد انتصر على الرومان مرتين على ضفاف نهري «التيسان والتربي» ( Le Tessin et la Trébie ) ، وانضم الى صفوفه عدد من الغال » ( Gaulois ) لم يخضعوا لسلطة الرومان الا منــذ رمن قريب ، ثم وصل الى جبال « الابنـان » (2) ، وبعدها الى بحيرة ترازيان حيث تغلب على الجيوش الرومانيـــة مرة أخرى ، وكان الرومان قـــد اتبعوا في هذه الحرب خطة أخرى ، وكان الرومان قــد اتبعوا في هذه الحرب خطة

<sup>(</sup>۱) « رومة » بقلم الاستاذ مالي « Malet » .

<sup>(2)</sup> سلسلة جبلية ايطالية مشهورة تمتسد على طول 1300 ك.م. ويتراوح ارتفاعها بين 1000 و 1300 متر.

حكيمة ، وهي انهم لم يقدموا على مقاتلة حنبعل وجهاً لوجه حتى لا يعرضوا قواهم للتلف والهلاك ، بل اكتفوا بمناوشة العدو وعدم ترك الراحة له ، ورغم ذلك كله لم تضعف قوى حنبعل اذ قررت رومة ان ترسل لمقاتلته احد قـــوادها الموهوبين اسمه فابيوس ( Fabius ) ، فاشتبك الفريقان في مكان يدعى كانة ( Cannes ) (١) وواصلا القتـــال بشدة وعنف ، وأبديا من الشجاعة الشيء الكثير غــير ان المعركة اسفرت نهائياً عن هزيمــة رومانية عظيمة وذلك سنة 216 ق. م. فعظم الخطب على الرومانيين واختلط عليهم الحابل بالنابل ، فلم يعلموا كيف يدرأون الخطر عنهم. وتقدم حنبعل الى جنوب رومة ولكنه لم يجسر على محاصرتها او مهاجمتها نظرأ لتحصيناتها المتينة واجتماع كلمة شعبها او لقلة زاد الجنود القرطاجنية انفسهم هذا ما يذهب اليه بعض المؤرخين في تعليل موقف حنبعل بالنسبة للعاصمة الرومانية وقداصبح منها قاب قوسین او ادنی ، علی ان هناك من بری غیر هذا الرأي فىتساءل قائلا

« ماذا صد حنبعل عن رومة ؟ كانت الحصون واهيـة والجيوش منكسرة ولا يكلف الاستيلاء عليها أقل الجهد ولكن حنبعل كان يرجو شيئًا آخر كان لا يريد ان يقتل الفريسة دفعة واحدة ، وانمـا يقطع اعضاءها عضواً عضواً

<sup>(</sup>١) مدينة قديمة كانت تقع في الجنوب الشرقي من شبه جزيرة ايطالية .

ويزق أشلاءها شلواً شلواً ثم يدعها تموت ، (1) ومها يكن من أمر فان حنبعل لم يتقدم لمحاصرة رومة التي كان يرغب في الاستيلاء عليها ، فذهبت جهوده عبثاً ويروى بهذه المناسبة أن بعض قواده خاطبه اذ ذاك بقوله « نعم ، أنت تحسن الوصول الى النصر ولكنك لا تعرف كيف تستثمره »

وتطول المدة في ايطاليا بحنبعل ، ويبدو عجزه عن مهاجمة رومة ، فيطلب المعونة تارة من ملك مقدونية (2) (Macédoine ) فيليب الخامس ، وتارة أخرى من شقيقه باسبانيا أو مسن قرطاجنة نفسها ، فيلا يتوصل بشيء من ذلك نظراً لأن الرومان كانوا يسعون في اتلاف تلك الامداد قبل وصولها اليه (3) ، اذ ذاك جعلت آماله في الانتصار تتقلص والذي زاد في خطورة الحالة استيلاء الرومانيين على مدينة سيراكوز أصبحت لهم بمثابة صلة الوصل بين ايطاليا وافريقيا

والواقع ان الرومان نصبوا – في الوقت نفسه – سيبيون الافريقي (Scipion l'Africain) قائداً على الجنود الرومانية فصمم سيبيون على مقاتلة القرطاجنيين في عقر ديارهم وذلك

(5)

<sup>(1)</sup> حنبعل بقلم حسين مؤنس.

<sup>(2) «</sup>مقدونية» هي الناحية الشمالية من بلاد اليونان حكمها ملوك عديدون منهم فيليب الخامس وهو الذي قبل الآخر ( 221 - 178 ق. م. )

<sup>(3)</sup> كذلك اخــــذوا شقيقه أسيراً بالقرب من ميـــطور ( Métaure ) واحتزوا رأسه ورموا به في معسكر حنبعل .



光道(8) (202)

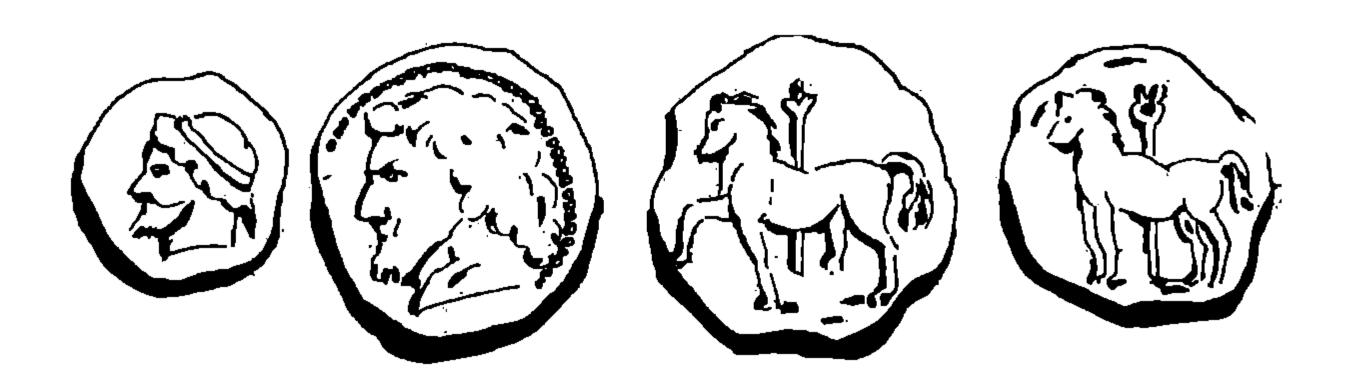

## نقود الملك مسينسا وعليها رسمه ( قرطاجنة في اربعة عصور ص 67 )

بعد ما تمكن من ربط علاقات سرية مسع بعض زعماء البربر كالقائد الأكبر مسينسا Massinissa (1) ولما علم أهل الحل والعقد بقرطاجنة ماعزم عليه سيبيون طارت عقولهم وهاجت أفكارهم وراحوا يصرخون « ان الوطن في خطر! » واستغاثوا بجنبعل ، فأسرع حنبعل لمساعدتهم ، ونشبت المعركة بينه

<sup>(1)</sup> أجمع المؤرخون على بكرة أبيهم أن مسينسا من اعظم زعماء البربر واشهر ملوكهم المعدودين . كرس حياته الطويلة في خدمة بلاده والسهر على مصالح الشعب. اتخذ سائر الوسائل لنشر اللغة القومية بين افراد رعيته وعمل على بث روح الاخلاص والتضحية في نفوسهم . وأنشأ جيشا بربريا عتيداً واسطولاً قوياً كما انه ضرب السكة باسمه وادخل بعض التحسينات على اساليب الفلاحة في هذه البلاد وجلب لها الفنانين من ايطاليا واليونان ولقد سعى من جهة اخرى \_ في ربط العلاقات السياسية والودية مع رومة عدوة قرطاجنة ومع اليونان للوصول الى هدفه الوحيد وهو تحقيق الوحدة السياسية قرطاجنة ومع اليونان للوصول الى هدفه الوحيد وهو تحقيق الوحدة السياسية في المغرب .

وبين الرومانيين في مكان يدعى و زاما » ( Zama ) (ا) في الجنوب الشرقي من قرطاجنة ( 202 ق.م.) ، ونظراً للمعاملة السيئة التي كانت قرطاجنة تعامل بها البربر مدة طويلة ، فان عدداً لا يستهان به من فرسانهم المغاوير انضموا بهذه المناسبة الى الجيوش الرومانية تحت قيادة الزعم مسينسا ، فأسفرت الحرب عن هزيمة قرطاجنية شنيعة ، واليك الشروط القاسية التي أملتها رومة المنتصرة على عدوتها

1 — تعترف قرطاجنة بسيادة رومـة المطلقة حتى عـلى اسانيا

2 – تسلم لها الأسطول والفيلة وتؤدي لها – فوق ذلك – غرامة حربية عظيمة

3 — تقيم مسينسا ملكاً على نوميديا (²) وتدفع له غرامـــة حربية كذلك

4 ـ تأخذ قرطاجنة على نفسها ألا تعلن حربــــا ، بعد ، الا بمشورة رومة !

وهذه المعاهدة التي سلبت قرطاجنة جميع ممتلكاتها تقريباً وجردتها من أسلحتها وأضعفتها من الناحية المالية الى درجة بعيدة ، ثم جعلتها أخيراً تحت مراقبة مسينسا ، لا ريب أنها قررت بالفعل اضحلال قرطاجنة بصفتها دولة عظيمة !

<sup>(</sup>۱) يظهر ان المكان يطلق عليه اليوم لفظة « سوق أخراس » .

<sup>(2)</sup> هي المقاطعة الواقعة بين افريقيا وموريطانيا .

وعلى هذا فقد كان للحرب البونكية الثانية أثر بعيد في تاريخ المغرب القديم ، اذ حكمت للرومان في نزاعهم الطويل مع أهمل قرطاجنة وجعلت من رومة قلب البحر الأبيض المتوسط النابض ، ومن افريقيا أرضاً تابعة لها ليس الا

وكان الشقاق – أذ ذاك – سائداً بين أعضاء الدولة القرطاجنية كا هو منتظر بعد كل انهزام من هذا النوع، فتنبه حنبعل لما عسى أن ينجم عن تلك الحالة السيئة ونصب نفسه حاكماً مستبداً على البلاد، وجعل يسعى في اعادة نظام الدولة وهو ينوي من وراء ذلك كله اشهار الحرب على عدوته رومة والأخذ بالثار لأبناء وطنه لكن رومة التي لم تخلل أرض افريقيا من أصدقائها الكثيرين كانت قد أخبرت بما عزم عليه القائد حنبعل، فجدت في طلبه فاضطر هذا الأخير الى أن يجعل حداً لحياته بأن امتص قطرات من السم كان قد احتفظ بها لمثل تلك الساعة وهو يقول « لتسترح رومة اذا كان لا يرضيها أن تترك شيخاً في الستين يموت على مهل » (1)

وتروح رومة تحرض مسينسا على مهاجمة قرطاجنة بعد خروج حنبعل من الميدان ، ثم تغريب وتبالغ في الاغراء ، لكن القرطاجنيين ضبطوا أنفسهم ، فلم يساوا السيف على الزعم البربري عملا ببنود المعاهدة السابقة ومراعاة لشروط عام 202 ، الا أنهم عندما تفاقم أمر مسينسا رأوا من المعقول

<sup>(</sup>J) « حنبعل » لحسين مؤنس.

أن يوفدوا رسلا الى رومة يشكون اليها سوء حالتهم مع هذا الأخير ، فقررت رومة ارسال لجنة لدرس القضية في عين المكان ، بقيادة رجل من أشد خلق الله عداوة القرطاجنيين ألا وهو كاطون الملقب بالحكيم ( Caton Le sage ) ، نعم كان كاطون يكره قرطاجنة والقرطاجنيين كراهة ما عليها من مزيد، وكان متشبعاً بالفكرة القائلة بأنه لاخير الرومانيين في بقاء قرطاجنة قائمة الذات على ساحل البحر الأبيض المتوسط وهو الذي اعتاد أن يختم كل خطبة من خطبه الرنانة بهذه الكلمة المأثورة « لا بد من محق قرطاجنة وازالتها من عالم الرجود ، Delenda est Carthago فلما وصلت اللجنة الأنفة الذكر الى أرض قرطاجنه ، أرادت أن يكون حكها نهائياً في النزاع القائم بين قرطاجنة ومسينسا او قسل بينها نهائياً في النزاع القائم بين قرطاجنة ومسينسا او قسل بينها



قبر الزعيم مسينسا عن كتاب « افريقيا الشمالية في التاريخ »

وبين رومة أما مسينسا فقد قبل الاقتراح معتقداً أن رومة. سوف لا تعمل الا ما فيه مصلحته

واما قرطاجنة التي شعرت بالخطر فقد رفضت كلياً رغبة في المحافظة على حربتها واستقلالها ، ثم أعلنت الحرب على مسينسا ، فاغتنمت رومة هذه الفرصة التي كونتها بنفسها كا رأيت ، وأشهرت السيف على عدوتها وهي في حالة لا تدري معها هل واجبها الوطني يقضي عليها بأن تعين مسينسا بنية واخلاص . والسبب في ذلك أن رومة كانت تعلم علم اليقين أن الزعم البربري قادر على التغلب على خصمه ، ولكنها كانت تعلم من جهة أخرى أنه اذا استولى على العاصمة القرطاجنية لا بد من أن يحافظ عليها ، فتصبح قرطاجنة بذلك أقوى مما كانت عليه ويصير مسينسا ملكا يعتد به بذلك أقوى مما كانت عليه ويصير مسينسا ملكا يعتد به ويخشى شره في كل حين ...

واشتعلت الحرب حينئذ للمرة الثالثة بين رومة وقرطاجنة فتقدمت الجيوش الرومانية ونزلت بالتراب التونسي سنة 149 ق.م. تحت قيادة القنصل ماريوس ( Marius ) ، وخاف القرطاجنيون على أنفسهم ، فطلبوا منه الصلح ، فأجابهم الى طلبهم على أن يسلموا اليه أسطول قرطاجنة وجميع أسلحتها ، فقبلوا ثم إن الرومان لم تقف غطرستهم عند هذا الحد ، بل طلبوا منهم – بعدما سلبوهم أسلحتهم – أن يغادوا المدينة – عنوان مجدهم ورمز عظمتهم التي طالما خاطروا بأنفسهم مسن أجلها ، فيبتنوا مدينة أخرى قريبة منها ، غيير محصنة !

يا للعار! هل هناك من يرضى بهذه الشروط الجائرة الا من تعود عيشة الذل والاحتقار؟! كلا ، فهذه نفوس القرطاجنيين تفيض ، فيقومون قومة رجل واحد ما بين كهول وشيوخ وأطفال ونساء وفتيات مصممين كلهم على الدفاع وقد هان الموت في أعينهم ويبدي النساء والفتيات بنوع خاص تضحية كاملة وبسالة نادرة وثباتاً في الدفاع لم يسبق له نظير في هذه المأساة المؤلمة العظيمة

تقدمت الجيوش الرومانية لمحاصرة قرطاجنة تحت قيادة سيبيون اميليان ( Scipion Emilien ) سنة 146 ؛ واستمر الحصار ستة أيام متوالية كانت نتيجته تخريب العاصمة وتدميرها والقضاء على مدنية من أرقى مدنيات العالم القديم !.

فاذا راجعنا التاريخ - والتاريخ كله دروس ومواعظ - الوقوف على أسباب هذا السقوط رأيناه يرجع الى عوامل شتى منها سوء سياسة القرظاجنيين مع البربر ووجود نزاع دائم مستمر بين أفراد الحكومة القرطاجنية من شعبيين وأشراف ، كلهم متهافتون على مذهب المادية ، كا يعزى أيضا ذلك السقوط الى نشوء فكرة سياسية بنين البربر ترمي الى الحصول على وحدة البلاد وكذلك الى سوء نظام الجيش القرطاجني .

ولهذا السبب الأخير أهمية خاصة في انهيار قوة القرطاجنيين لأن الجيش كان ، اذ ذاك ، يضم عدداً كبيراً من الأجانب لا يستطيعون طبعاً بحكم وضعيتهم الأجنبية أن يدافعوا عن قرطاجنة بكل ما ينبغي من التضحية والاخلاص .

## اليوم الرهيب

دام الحصار (۱) على تسلك الشدة حولاً كاملاً ، وتجرع القرطاجنيون أثناء ذلك أنواع الآلام والأسقام ، وكانوا يزدادون شدة في المقاومة وثباتاً في الدفاع كلما ازداد الرومانيون عزيمة على محق المدينة وتصميماً على الاستيلاء عليها وتدميرها . وجاء عام 146 ، وأزفت ساعة خروج تلك الروح المحتضرة من الجسد المغربي ، فجهز سيبيون (2) فيالقه وأرسلها بعنف على المدينة ، واشتعلت نيران ملحمة هي من أكبر معامسع التاريخ شدة وفظاعة ، وكان القرطاجنيون رجالاً ونساء وصبية يحملون السلاح ويدافعون لكن الأسوار سقطت تحت ضربات الرومانيين ودخلوا المدينة ، وكان يوماً هائلاً وكانت ليلة رهيبة ، وكانت الأشلاء تتطاير كأوراق الجريف ،

<sup>(</sup>١) حصار قرطاجنة .

<sup>(2)</sup> سيبيون الميليان الآنف الذكر

وكانت الدماء تملأ الأزقة والساحات ، فلا تسمع الا الأنسين وحشرجة الموت ولا ترى الا الخراب ولا تبسصر الا سيلان الدماء

واشتد دفاع القرطاجنيين ، فكان الرومانيون يحتلون المدينة قسماً قسماً بعد محق أهله المدافعين ، وبعد تكبد أليم المخسائر ، واستمر ذلك ستة أيام وست ليال . ولما كان اليوم السابع دخلت قرطاجنة العظيمة في حكم التاريخ

بقي القائد ازربعل (١) حياً بعد ممات رجاله ، فالتجأ الى هيكل قديم ، ومعه رجال من قومه وزوجته وولداه ونحو ألف من الفارين القرطاجنيين ، وقد فقدوا كل أمل في النجاة فتولى القائد الصغار في آخر ساعة وسلم نفسه ، وافضيحتاه للرومان ، وشاهد القرطاجنيون ذلك ، فأوقدوا النيران في الهكل وماتوا

النار تلتهم الأسوار حولهم والسيف يحصد منهم كل جبار رأوا طريق نجاة فتحت لهم وإنها لطريق الخزي والعار والحر لا يرتضي ذلا ومسكنة ففضاوا الموت بين السيف والنار

وكانت زوجة ازربعل ، قبل موتها ، قسد وقفت تجاه زوجها على درج الهيكل وزوجها بين يدي الرومان، وحملقت فيه بعينين جمعتا كل الغيض القرطاجني وصاحت به : « اذهب

<sup>(1)</sup> حاكم مدينة قرطاجنة وقائد الجيش القرطاجني الباسل .

أيها النذل ذليـلا ، ليفتخر المنتصرون بأسرك ! » ثم خنقت بيديها فلذتي كبدها وألقت بهما وألقت بنفسها إثرهما في وسط اللهيب ، النار ولا العار ، وهكذا كان ختام آخر صفحة في التاريخ القرطاجني

عن ﴿ قرطاجنة في أربعة عصور ﴾ ( ص 76 - 84 )

# القصل لخامس

افريقيا الرومانية ( 146 ق.م. – 429 م.)

نتيجة الانتصار \_ يوقورطا بين رومة وبوكس \_ يوبا الثاني : مكانت بالنسبة لملوك البربر وأعماله الهامة \_ التنظيم الاداري في أيام الاحتلال الروماني \_ الحياة الاقتصادية \_ الحياة الاجتماعية \_ ظهور المسيحية بالمفرب ومفعولها في البربر \_ تأثير المدنية الرومانية في الأهالي \_ الحياة الأدبية والفني ترتوليان وأوقستان .

بمجرد ما احتلت بـلاد المغرب بادرت رومة الى تقسيمها تقسيما اداريا ، فجعلتها ثلاثة أقسام وهي I – افريكا اللاتينية ( Provincia Africa ) وهيعبارة عن معظم البـلاد التونسية ، وكان الرومان يديرونها رأساً

2 - نوميديا ( Numidia ) ، وتمتد من التراب التونسي الى قسنطينة ( Cirtha ) وتنقسم هذه المملكة الى قسمين ، أحدهما تحت تصرف مسبسا (ا) ابن مسينسا ( 146 - 118 ) ق.م.) والآخر تحت تصرف ابن أخيه يوقورطا ( Jugurtha ) التي وضعوها تحت قطر القيائد البربري بوكوس ( Bocchus ) التي وضعوها تم فكر القيائد البربري بوكوس ( Bocchus ) ثم فكر الرومان في انشاء عاصمة تستقر بها الحكومة ، وبعد امعان النظر رأوا أنه يكون من المعقول احياء مدينة قرطاجنة نظراً لحسن موقعها ، فأخرجت قرطاجنة من جديد الى عالم الرجود وسموها « جنونيا » حتى لا تطرق سمعهم مرة أخرى لفظة قرطاجنة المشؤومة !

على أن الرومان لم يبسطوا نفوذهم على افريقيا الشمالية بأسرها كما قد يخيل اليك ، انما كانوا يحتلون ، قبل كل شيء ، الأراضى التى لها فائدة عسكرية أو اقتصادية

وأما المناطق الواقعة تحت تصرف الرومان ومراقبتهم فهي التي كانت توجد بين ساحل البحر وخط مجاور للنواحي الصحراوية يدعى عندهم بالليمس ( Limes ) ، هو عبارة عن طريق معبدة هائلة أو خندق عميق أو سلسلة قصبات كان

<sup>(2)</sup> قرطاجنة في اربعة عصور ( ص 79 ) .

يسكنها قدماء المحاربين المكلفين بحفظ الأمن ، فقد كانت هناك طبقات لم تخضع بعـــد للسلطة الرومانية وقد تحدثهم أنفسهم بالانقضاض من حين لحين على سكان المدن الآمنين ... وكان هذا الليمس يذهب من طرابلس ، فمعرج على البحيرات التونسية وجبال الأوراس ، ثم يمر جنــوب غرب بسكرة ، فىجتاز قريـة بو سعادة ، وبعدها يقطع وادي شلف ويربط النواحي المذكورة بتــاخمارت ( Cohors Breucorium ) والزفيزف ( Altava ) وتلسان ( Pomaria ) ومغنىــة ( Numerus Syrorum ) ، وبعد ذلك يصعد اللبمس الي الشهال فيمر على تازة وينتهي أخيراً الى جنوب الرباط (١) بعد ما يمرج على طنجة ( Tingis ) ووليلة ( Volubilis ) (2). ومهما تحمل الرومان من مشاق في سبيل مراقبة البــــلاد مراقبة شديدة للقضاء على مميزات الشعب المغربي ، الا انهم لم يتمكنوا من اخضاع ملوك المغرب لارادتهم وحملهم على الانقياد لهم خصوصاً اذا كانوا كيوقورطا من الملوك المرموقين الذين وطنوا النفس على الكفاح مهما كلفهم من ثمن في سبيل مصلحة

أجل ، لم يخضع يوقورطا للسلطة الرومانية ، بل لم يكن

<sup>(1)</sup> يستطيع المتجول ان يشاهد قطعة من ذلك الليمس على الجانب الأيسر من الطريق المؤدية الى الدار البيضاء على بعد ستة كيلومترات تقريباً من مدينة الرباط

<sup>(2) «</sup> افريقيا الشمالية في التاريخ » ( ص 72 ) .

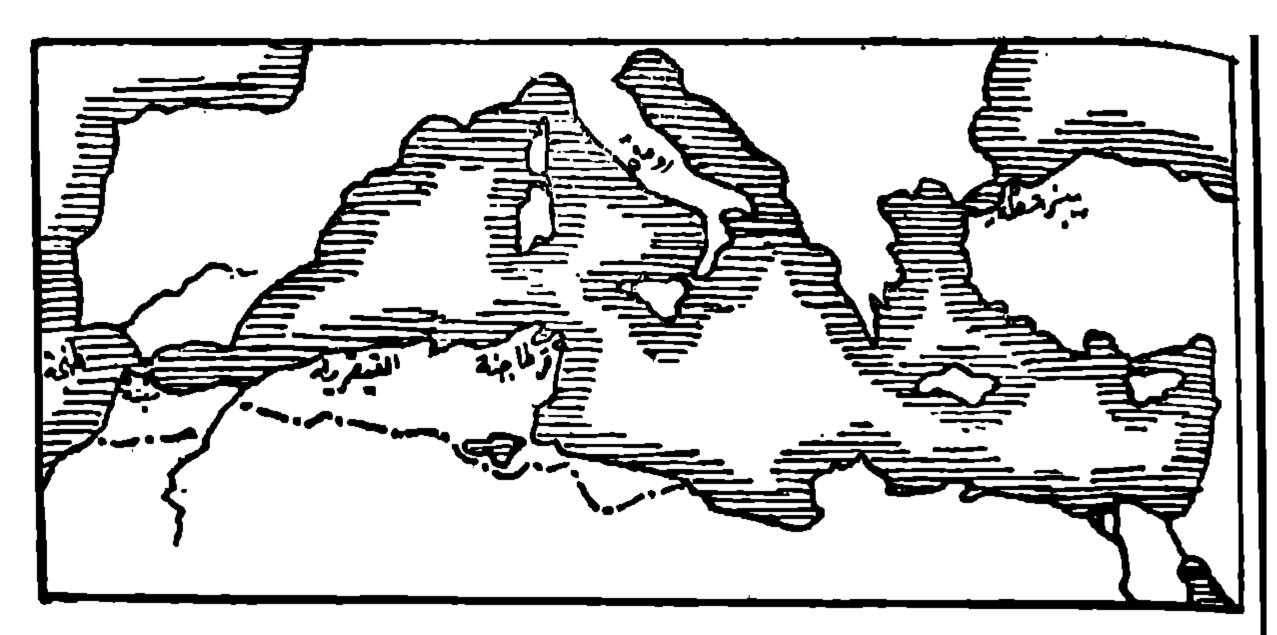

نداد النفوذ الروماني في افريقيا الشمالية اثناء القرن الثالث الميلادى

يفكر الا في العمل لفائدة شعبه ، كان \_والحالة هذه \_ يضرب على غرار مسينسا العظيم ويسعى مثل سلفه الصالح في توحيد المملكة المغربية واعادة مجدها الماضي ، ولذلك راح يبسط نفوذه — قبل كل شيء — على جميع بلاد نوميديا بعدما اغتال ملوك نوميديا الشرقية من أبناء عمه أدربال وحمصال

وتخاف رومة أن يتم له أمر المغرب بأسره ، فتعلن عليه الحرب مرة أخرى ، ويخرج الرومان من المعركة منتصرين ، فيضطر يوقورطا الى الفرار والنزول على صهره (۱) بوكوس فيضطر يوقورطا الى مدريطانيا، ولكن الخائن بوكوس يخاف على عرشه ، ويتسرب الجشع الى نفسه الدنيئة ، فيسلمه

<sup>(</sup>۱) وكان والد زوجته

ــ وافضىحتاه! ـ لسيلا ( Sylla ) خلىفة ماريوس القائــد الروماني المشهور ولا يلبث الرومانيون أرن يقدموا للملك بوكوس جائزة ذاتقيمة واعتبار على خيانته وذلك بضم الجهة الغربية من منطقة نوميديا ( الجزائر الحالية ) الى موريطانيا الطنجية جزاء له على خيانته! ولما توفى بوكوس الذي سعى الروماني أوقست ( Auguste ) أن يجعل من موريطانـــا الغربية بلاداً مستقلة ، وأجلس عــــلى عرشها ملكا من أشهر ملوك البربر ، نظراً لما أنجزه من اصلاحات وما قام بــه من أعمال جلىلة في سبيل مصلحة بلاده، هو يوبا الثاني Juba II (١) وقد توثقت العلاقات بين يوبا الثاني وبين كايوس قىصر ، ولى عهد الامبراطورية الرومانية الى درجة أن كايوس حمـــله ( La Princesse Cléopâtre ) ابنة انطوان ، وكلبوبترا ملكة مصر

وكان يوبا الثاني حاد الذهن ، ثاقب الفكر ، عارفاً بما له من الحقوق وما عليه من الواجبات نحو وطنه ، وقد بذل جهوداً كبيرة – شأن الملك مسينسا من قبله – لتنشيط الحياة

<sup>(1)</sup> يعتبر يوبا الثاني بحق من اكبر ملوك البربر الذين كرسوا حياتهم كلها في خدمة بلادهم ، وقد حكم مدة خمسين سنة ولم يفكر اثناء حياته الطويلة الا فيا يعود على شعبه الوفي بالخير والهناء ، وقد عاش من سنة 25 ق.م حتى سنة 40 ب.م.

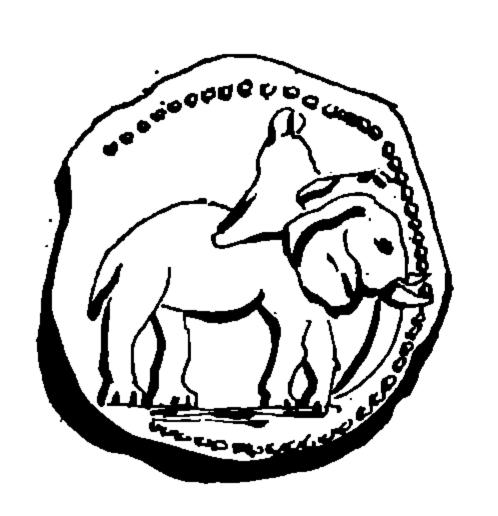

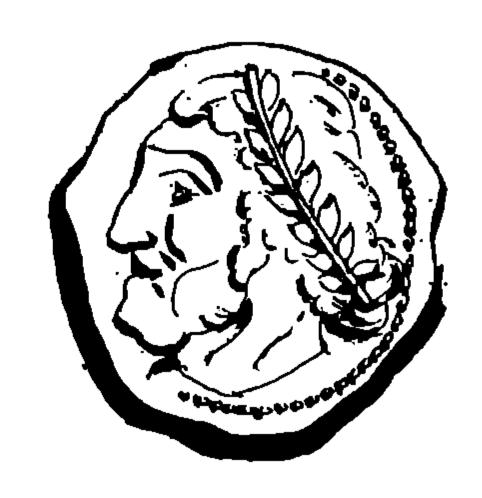



#### نقود ضربها الملك يوقورطا

الاقتصادية واستثار الأراضي الفلاحية بالوسائل العصرية الحديثة وبما يزيد في شأن هذا الملك بالنسبة لملوك المغرب الأقدمين انه كان فنانا مولعاً بدراسة شؤون الهندسة ، ميالاً الى وضع التصميات العمرانية الفنية الدقيقة ولقد جعل من مدينة شرشال قاعدة ملكه ، وسماها القيصرية (Cesarea) باسم الامبراطور قيصر الآنف الذكر اعترافاً له بالجميل، وجلب لعاصمته مختلف الفنانين من مصر واليونان ، فشيدوا فيها من القصور الجيلة والهياكل الفخمة ما جعلها بحق محط أنظار الملوك والأمراء ، كا جلب لها عدداً من الكتاب والشعراء والفلاسفة

وعني هذا الملك عناية خاصة بنشر الثقافة الرومانية واليونانية في سائر أنحاء البلاد ولا غرابة في ذلك فقد كان مولعاً بالبحث والتنقيب ، شغوفاً بالمطالعة والدرس ، فلا يفتر عن الكتابة والتأليف والواقع أنه ألف عدة كتب لها

قيمتها واعتبارها في مختلف العلوم والفنون مثل التاريخ والجغرافية والفلسفة والموسيقى، الا أن يد الاهمال لعبت بهذه الكتب كلها، فلم يصل الينا ولو كتاب واحد من هذه الثروة الأدبية القيمة (۱)

وعاشت البلاد مدة من الزمن ترعى في بجبوحة من العيش الرغيد التي ان هبت عليها ريح الفتنة وشق عصا الطاعة على الرومانيين أحد سكان نوميديا اسمه تاكفاريناس (Tacfarinas) كان قد أدى الخدمة العسكرية في الجيش الروماني ، وظل رافعاً راية العصيان مدة من الزمان ، ولكن تاكفاريناس رغم ما أبداه من الجهود لتحقيق أمنيته الوطنية الغالية ومها كانت الاعانة التي كان يتسلمها من القبائل البربرية في المنطقتين الشرقية والغربية معاً ، لم يستطع متابعة القتال ، واضطر آخر الأمر الى الاستسلام للعدو ، والقى السلاح بين يديه

ومات الزعم تاكفاريناس ، فاطمأنت قلوب الرومان وهدأت نفوسهم بعد أن لم يبق من يقوى في البلاد على مقاومتهم وهكذا خرت عزائم السبربر واضمحلت آمالهم في الاستقلال الى حين .

واذ ذاك بسطت رومة سلطانها المطلق على جميع بلاد المغرب لتجعلها مستعمرة لها بكل ما في هاته الكلمة من المغرب نوبعثت اليها طائفة من المستعمرين من أبناء جلاتها

<sup>(1)</sup> افريقيا الشمالية في العصر القديم ( ص 60 ) .

يعملون على تطبيق الخطة التي رسمتها لنفسها باستغلال المغرب أيما استغلال

وبذلت الحكومة الرومانية كل مستطاع لاقرار الأمن في البلاد ، فتمكن المستعمرون من القيام بمهمتهم الاستغلالية على أبعد وجه ، واستثمروا أراضيهم الواسعة بكل الوسائيل الممكنة هيذا من جهة ومن جهة أخرى سهرت الحكومة المركزية على اقامة نظام اداري محكم في افريقيا الشمالية كلها ، وعهدت بادارة الشؤون العمومية في البلاد الى حاكم يحمل اسم البروكنسول ( Proconsul ) ، وكانت البروكنسول هي تطبيق القوانين واقرار العدل بين الأهالي ، كاكان مكلفاً من طرف الحكومة المركزية بجمع الضرائب ومراقبة نفقات الدولة.

والواقع ان هذا الموظف الكبير (1) كان يستعين على القيام. على الشاقة بموظفين آخرين من الرومان والبربر يتمتعون بسلطة مطلقة على الأهالي . وكان هؤلاء الأهالي المساكين يتألمون من شتى الضرائب المفروضة عليهم فرضاً كالضريبة الفلاحية وغيرهما

وكان البروكنسول يعيّن في وظيفته لمدة عام واحد على أن الحكومة كثـيراً ما كانت تقره مرة ثانيـة وثالثة في نفس

<sup>(1)</sup> كانت رواتب الموظفين الكبار مرتفعة جداً وكان البروكنسول مثلاً يتقاضى من الحكومة سنوياً ما لا يقل عن مليون «سيسترس» والسيسترس، قطعة نقدية رومانية من الفضة.

االوظيفة كلما أحسن القيام بمأموريته الرسمية

أما الجند المرابط بترآب المغرب من أجل اقرار الأمن ، فلم يكن عددهم كبيراً بالنسبة للمساحات المحتلة ، وهذا أوضح برهان على تفوق الرومان من الناحية السياسية وفي ذلك أيضاً دليل بين على دقة نظمهم الادارية

وكان الجيش الروماني يتألف خاصة من الجنود المعاونين ومعظمهم من اسبانيا وبزنطة وافريقيا نفسها ، وكان عدد هؤلاء الجنود المأجورين قليلا في بداية الأمر ، ثم صار يزداد يوماً بعد يوم حتى أصبح معظم الجند من البربر، كما كان الحال في أيام الامبراطور أنطوار معظم الجند من البربر، كما كان الحال في أيام الامبراطور أنطوار أنطوار 138 - 161 )

وكان الرومان يقتصرون - كما أسلفنا - على احتسلال المراكز التي لها أهمية عسكرية ولا يختلطون إلا قليلا بسكان البلاد الأصليين ، على انه كثيراً ما كانوا يستقرون بعد قضائهم لمدة التجنيد بنفس الناحية التي أدوا فيها الخدمة العسكرية ، بل كانوا يتزوجون أحياناً من نساء بربريات من تلك الجهات . وليس من شك في أن هؤلاء الجنود ساعدوا نوعاً ما على نشر المدنية الرومانية في الأوساط الأهلية البسيطة ، فأثروا في الأهالي بلغتهم وعوائدهم ونظمهم ومعتقداتهم ، ومعلوم أن تلك اللغة والعوائد والنظم والمعتقدات كلها رومانيه لأن الذين حملوها الى الغرب استمدوها من الرومان أنفسهم

ولم تكن أعمال الجند منحصرة في عملية اقرار الأمن وقمع

الثوار ونشر المدنية الرومانية في البلاد ، بل كانت الحكومة تعهد اليهم ، مسن حين لحين ، بمهات اصلاحية كبرى كمد الطرقات وبناء الحمامات والملاعب والمراسح والقناطر والهياكل وكلنا نعلم – بناء على ما نشاهده في بلاد المغرب من آئسار رومانية رائعة – إن الرومان كانوا مشغوفين الى حد بعيد بالبناءات الفخمة الشاهقة ، ولذا أكثروا منها وتفننوا في وضعها ما شاء لهم أن يتفننوا

وقد اهتمت تلك الجنود أيضاً بانشاء طرق مرصفة عريضة كانت تصل بين المدن الكبرى كالطريق الذاهبة من طنجة الى سلامارة بالعرائش أو من طنجة الى وليلة بمنطقة موريطانيا ، أو كالطريق التي كانت تصل بين تلمسان ووليلة على طريسة



مسرح روماني بمدينة الجميلة ( الجزائر )

تازة . وكانت هناك طريق كبرى تجمع بين قرطاجنة وسرتا Cirtha (قسنطينة) مارة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وقد وضعت هذه الطرق أول مرة لأسباب عسكرية وبعد ذلك استخدمت لغاية تجارية والواقع أن الرومان أبدوا بجهودات جبارة في انشائها ، ويكفينا دليلا على ذلك أن الطريق الكبرى التي كانت تربط بين طرابلس وتافنة كان يقدر طولها بمائتين وألف كيلومتر ، هذا دون الطرقات العمومية الثانوية التي كانت تصل بين أجزاء البلاد من الشمال والجنوب. ولم يقف الرومان عند هذا الحد ، بل انتبهوا الى ضرورة حفر الآبار \_ نظراً لقلة الأمطار \_ ووضع السقايات وجلب



هيكل روماني بتبيسة

مياه العيون الطبيعية الى المدن الرومانية العامرة وغني عن البيان أن تلك الملاعب والقناطر والحامات والطرقات وغيرها من المؤسسات التي وضعها الرومان لفائدتهم الخاصة ، قبل كل شيء ، لم تقم الاعلى الضرائب التي كان الرومان يستخلصونها من الوطنيين والمبالغ الهائلة التي كان الاغنياء من الرومان يقدمونها طوعاً للحكومة أملا في نيل الوظائف الشرفية الكبرى وطلباً في الشهرة ليس إلا وكانت الحكومة تأمر إذ ذاك برسم أسماء أولئك المتبرعين على جدران الهياكل تخليداً لأعمالهم البرية

على أنه اذا رجعنا الى الاكتشافات الحفرية الرومانية التي تذكر تلك التبرعات نرى أن عدداً من تلك النقوش يرجع عهدها للقرنالثاني الميلادي، مما يدلك على أن الحالة الاقتصادية كانت إذ ذاك تبعث على الاطمئنان إذ لا تتيسر التبرعات طبعاً إلا مع اليسر، وفي تعددها دليل واضح على أن الطبقة الرومانية المتوسطة كانت تحيا في ذلك الزمان حياة مرضية بوجه عام

ولكن ما بال هذه النقوش أصبحت قليلة نادرة الوجود في عهد الامبراطور ديو كليسيان ( Dioclétien ) ؟ أفسلان الناس تبدلت نظريتهم في الحياة على أثرانتشار الديانة المسيحية في المغرب ؟ أم لأن حالتهم المادية تدهورت الى حد أنهسم أصبحوا لا يستطيعون أن يتبرعوا بما كانت تجود به أريحتهم في القرن السابق !؟.

الواقع أن انتشار الديانة المسيحية في المغرب كان مسن العوامل الأساسية التي أدت الى تحريف نظرية اولئك التريين والأغنياء عما كانوا يقومون به من أعمال عرانية بقصدالتباهي والافتخار ، ذلك أن الدين المسيحي ينهى \_ كا هو معلوم \_ عن التباهي بالمال والجاه وحتى بالقوة البدنية ، فكيف يسمح لمعتنقيه أن يتبرعوا بما حباهم الله به من ثروة طلبا المشهرة وابتغاء مرضاة الناس من دون الله الذي خلقهم وخلق كل شيء أضف الى ذلك أن انتشار الديانة الجديدة وتهافت الطبقة المحرومة عليها من السكان \_ كا سنتحدث اليك عن ذلك فيا بعد \_ كان سببا في اثارة رد فعل عنيف من طرف الحكومة ، وكانت النتيجة أن قامت الفتنة في كل مكان وتعددت القلاقل وفسدت الحالة الاقتصادية بصفة عامة. فلا غرابة ان اصبحت تلك النقوش قليلة في عهد الامبراطور ديو كليسيان ، نظراً لارتباك الحالة في البلاد من الوجهة الاقتصادية والمعنوية

ومهها یکن من أمر فقد استوطن الرومان بلاد المغرب وصموا علی استعهارها وقدموا کل مساعدة للمعمرین من أبناء جلدتهم طالبین منهم أن ینتجوا کل ما من شأنه أن یسخر لتموین العاصمة فلم بیض زمن طویل حتی أصبحت افریقیا معلی حد تعبیر اللاتینین أنفسهم مطمیراً لرومیة (Romae Graniarum) تعدها بقدر وافر من المحصولات الزراعیة علی اختلافها کالحبوب وغیرها والفواکه والخور (۱) النکر ذلك الکاتب اللاتینی بلین الاصغر (Pline le Jeune).



#### اروقة رومانية بوليلي

والصوف واللوح والمرمر (أ) والزياتين .

ونذكر بهدا الصدد أن رومة كانت تعتمد على افريقيا بنوع خاص فــــيا يرجع الى امدادها بالحبوب (2) والزياتين مما يدلك على أن البلاد كانت ولا تزال فلاحية قبل كل شيء

أما الحبوب فقد كان الأهالي من الفلاحين يجعلون منها في آخر كل موسم فلاحي ثلاثة أقسام: قسم يحتفظون به لتموين السكان ، وقسم يدفعون للخزائن الحكومة المحلية كالحراج ،

<sup>(</sup>۱) وكان الرومان يستخدمونه بنوعيه الابيض والاحمر في صنع التاثيــل على اختلافها

<sup>(2)</sup> ان النقود التي كان الاهالي يتعاملون بها أيام تغلغل الاستعمار الروماني في افريقيا الشمالية كانت تحمل في أحد وجوهها سنبلة أو سنبلتين من القمح ، وفي ذلك دليل قاطع على ان البلاد كانت تنتج كمية هائلة من الحبوب .

وقسم ثالث يبعثون به الى ايطاليا عـــــلى طريق ميناء أوستي ( Ostie )

أما الزيوت فكانت رومة تستورد منها كمية عظيمة لضرورة الطبخ والانارة ، واذا احتجنا الى دليل على صلاحية أراضي المغرب لانتاج الزيتون ، فها علينا الا أن نسرح الطرف في نواحيه المكتسية حتى اليوم بأشجار الزيتون الكثيرة لنقتنع بصحة هذا الرأي ومن البراهين القاطعة على أن البلاد كانت غنية بزياتينها في أيام الاحتلال الروماني كثرة الأرحاء الزيتية التي عثر عليها في سائر أنحاء البلاد والخوابي الكثيرة التي كانت تستخدم لحفظ الزيتون والتي وجدت في كل مكان برومة وايطالية وبقية الامبراطورية الرومانية (1)

أضف الى ذلك أن افريقيــا الشمالية كانت تمد رومــة بالحيوانات كالخيل والبغال والوحوش الضارية التي كانت تحتاج

(1) علاوة على هذه البراهين الاركيلوجية يحسن بنا أن نسوق للقارى، الكريم في هذا المقام ما قاله ابن عبد الحكم في كتابه «فتوح افريقيا والاندلس»، فقد جاء في الكتاب المذكور بالحرف «حدثنا عبد الملك بن مسلمة حدثنا ابن لهيعة ان عبد الله بن سعد هو الذي افتتح افريقية، ونقل هو الذي افترع افريقية، وأنه كان يوضع بين يديه الكوم من الورق فيقال للأفارقة من أين لكم هذا ؟ قال فجعل انسان منهم يدور كالذي يلتمس الشيء حتى وجد زيتونة، فجاء بها اليه، فقال من هذا نصيب الورق، قال وكيف ؟ قال ان الروم ليس عندهم زيتون، فكانوا يأتوننا فيشترون منا الزيت، فنأخذ هذا الورق منهم » (من صفحة 46 الى 48).

اليها العاصمة لتنظيم أعيادها وحفلاتها الكبرى لكن ليس معنى هذا كله أن البلاد كانت خالية من كل صناعة ، بــل المعروف اليـوم أن في كثير من المدن الافريقية كان الأهالي يزاولون صنع الأقمشة الغليظة والأواني الطينية عـلى اختلافها والمصابيح الزيتية ، وكانت صناعة المصابيح رائجة بنــوع خاص في مدينــة شرشال ( القيصرية ) ، وكانت التجارة نافقة مزدهرة تتناول المصنوعات الوطنية والمنتوجات الزراعية وكانت هذه المنتوجات تصدر \_ كا أسلفنا \_ الى مدينة رومة التي كان سكانها يستمدون على وجه التقريب مـن المغرب كل ما يحتاجونه من ضروريات حياتهم اليومية كالحبوب والزيوت ما يحتاجونه من ضروريات حياتهم اليومية كالحبوب والزيوت الي كانت العاصمة الرومانيـة تستورد كمية هائلة منهـا في كل



الشارع الشهالي الشرقي بوليلي ( مكتب الآثار بالمغرب )

سنة هذا ومن المعروف ان سكان العاصمة كانوا ينفقون معظم أوقاتهم في الحفلات والألعاب ، وقد كانوا مولعين بها الى حد بعيد (۱) فكان من الطبيعي والحالة ما ذكر ان يعتمدوا في كل ما يحتاجون اليه على المغرب ، ومن الطبيعي أيضاً أن يروا أنفسهم مهددين بالمجاعة والموت متى ما حاول الأهالي قطع العلاقات التجارية مع أم الوطن والواقع ان الرومانيين كانوا يعيشون عالة على الامبراطورية الرومانية ، يستوردون من خيراتها كل ما يشاؤون ثم يؤدون ثمن تلك الواردات بمحصول الضرائب الكثيرة التي كانوا يستخلصونها من الأهالي بلا هوادة ولا شفقة

على أن السكان في افريقيا الشمالية استفادوا من المعاملات التجارية التي سبقت الاشارة اليها، كل بحسب درجته الاجتاعية ومستواه ، سيا وقد تم للرومان ما كانوا يريدون اذ تمكنوا من اقرار الأمن في كل ناحية وقع احتلالها من طرفهم حتى انتشر السلام الروماني ( Pax Romana ) في طول البلاد وعرضها

ومن ثم تعددت العمارات وتضخمت الثروات الفردية فارتفع مستوى المعيشة في الجملة ، الأمر الذي دفع بالكاتب الكاثوليكي ترتوليان ( Tertulien ) الى أن يقول لقد أصبحت الأرض تزرع اليوم بصورة أحسن وأكثر فائدة من

<sup>(1)</sup> من الاقوال السائرة عندهم الجمسلة التالية أي شيء يطلب الشعب. من الحكومة ؟ الخبز والالعاب Panem et Circences !



أتاطر مانية وضعها الرومان لجلب الماء لسكان مدينة القيصرية بالجزائر

ذي قبل ، لذلك فهي أغنى بما كانت عليه ، في كل مكان. ترى المنازل تنشأ بكثرة ويتعدد السكان ويتضاعف عدد القرى والدساكر، فأي دليل بربك أقوى من هذا على از دياد المخلوقات وتكاثرهم ؟ لقد ناءت بنا الأرض وكادت منتوجاتها أن لا تفي بضرورياتنا (1)

ان أقل ما يستنتج من كلمة ترتوليان السابقة تكاثر عدد. سكان المغرب أيام كانت الامبراطورية الرومانية مزدهرة ويمكن تقدير هذا العدد بسبعة ملايين نسمة كانوا يعيشون في افريقيا الشمالية اذ ذاك لكنهم لم يكونوا كلهم يعيشون عيشة واحدة ولا كانوا ينتمون لطبقة اجتماعية واحدة ، فقد جعلت رومة من هؤلاء السكان ثلاث طبقات متفاوتة متباينة من حيث عدد أفرادها وطرق معيشتها ومجموع الحقوق، والواجبات التي كانت تتميز بها

1 ــ الطبقة العليا ، وتشتمل على الرومانيــــين أنفسهم. ( Les Romains ) أو المتصفين بالجنسية الرومانية

2 ـ الطبقــة الوسطى ، كانت تشتمل عــــلى اللاتينيين ( Les Latins ) ، وهم الذين كانوا يسكنون بايطاليا خارج الحية معينة اسمها اللاسيوم ( Latium )

3 ـ أما الطبقة السفلى والأخيرة فكانت تشتمل عــــــلى المعلى المواطنين ، وقــــــد أطلق الرومان عليهم كلمة الأجانب

<sup>(1)</sup> راجع « جنصريق ملك الوندال » الاستاذ قوتيي ( ص 119 ) .

( Pérégrins )

كذلك كانت تفعــل رومة ، تجزىء وتفرق حتى تضمن لنفسها السيطرة على الجميـع <sup>(۱)</sup>

وكان أهل الطبقة الأولى يتمتعون بجميع الامتيازات والحقوق دون غييرهم ، وكان أصحاب الطبقتين الأخيرتين يسعون بطبيعة الحال بكل وسيلة ممكنة لينتقلوا من طبقة الى طبقة أعلى منها. وفعلا فقد تمكن بعضهم بفضل مجهوداتهم الخاصة وأعمالهم المتواصلة من الارتقاء من رتبة أجنبي الى رتبة فارس وبعد ذلك من الحصول على العضوية في مجلس الشيوخ (2)

ومن خصائص السياسة الرومانية انها ميزت بين المدن والقرى كا ميزت بين الأشخاص والأفراد ، فقسمتها قسمين على الأقل رومانية ومنها ما أعفي من دفع الضرائب كلها أو بعضها ، ولها الحق جميعها في المشاركة في الانتخابات ، وبربرية وهي مختلفة الأنظمة لا تتمتع بشيء من الحقوق الخولة للمدن الرومانية. وكان لكل مدينة مجلس بلدي من خصائصه وضع ميزانية البلدية والسهر على مصالح المدينة وكان من عادة أعضاء المجلس أن لا يرشحوا أنفسهم للعضوية الا بعد ما يقدمون للشعب عدة حفلات لكي يحملوه على مؤازرتهم أثناء

<sup>(1)</sup> التفرقة من أجل السيادة على الجميع طبقاً للمثل اللاتيني القائل فرق تسد Divide ut impeses .

<sup>(2) «</sup> افريقيا الشمالية في التاريخ » ( ص 83 ) .



### رحى زيتية رومانية بتيبسة Madaure

الانتخابات وكان العضو المرشح لمجلس البلدية مسؤولاً أمام البلدية فيا يتعلق بجمع الضرائب ، حتى اذا تأخر الأهالي عن دفعها اضطر لادائها من عنده مكانهم ، لذلك كان يشترط في المرشح للمهمة الآنفة الذكر أن يكون غنياً قبل كل شيء

أما الاجتماعات العامة فكانت تعقد بساحة المدينة الكبرى المسماة عندهم بالفروم ( Forum ) اذ كان الشعب الروماني يتجمع فيها للاستماع الى القرارات الحكومية وكذلك المشاركة في الانتخابات

ومن خصائص السياسة الرومانية أيضاً أنها كانت تحمل

الأهالي على ملازمة المدن وتحبب اليهم الحياة الحضرية، فكان من نتيجة هذه السياسة الغريبة أن تعددت المدن بعدما هاجر السكان من القرى والبوادى الى المدن يعمرونها

هذا وأوضح دليل على تفنن الرومان في سياسة الشعوب وقدرتهم على قيادة الجماعات أن أرقى الأمم الأوربية في هذا العصر نسجت على منوالهم واقتبست من أساليبهم السياسية والادارية

وظلت رومة مسمنة على افريقيا الشمالية بأسرها والحالة هادئة مطمئنة الى أن ظهرت الديانـــة المسلحلة ، وانتشرت أشعتها في أنحاء المغرب كله ، فساءت الحالة بصورة عامة حتى أصبحت تبعث على القنوط والانكسار ، والواقع أنب ما كادت الديانـة الجديدة تنتشر في الغرب حتى تهافت عليها الأهالي وتمسكوا بتعاليمها لالشيء إلا لأنهاكانت تأمر بالأخوة والمساواة وتحض على التشبث بمكارم الأخلاق والواقع أن حالة البربر كانت قد ساءت مع الرومان الى دزجة أن ضاقت بهم الأرض بما رحبت وتعذرت عليهم أسباب المعيشة نظراً لما لحقهم من الاضطهاد على يد أولئك المستعمرين وسوء معاملة وهذا الذي يعلل موقف البربر من الدين الجديد وتهافتهم عليه بحبث يمكن أن نقول اذا كان المواطنون الأصليون قــــد أقبلوا على الديانة المسحية بهذه الدرجة من التلهف ضاربين بوثنية الرومان عرض الحائط، فها ذلك الالأنهم كانوا يأملون آملًا قوياً في التخلص من براثن الاستعمار الروماني بواسطة

(7)

هذه الديانة الجديدة

وأحس الرومان بمفعول هذه المبادىء الثورية في عقول الأهالي ، فراحوا يضطهدونهم ويعذبون كل من سولت له نفسه أن ينتحل المسيحية دينا ، فساءت الحالة السياسية في البلاد ، ومما زاد في الطين بلة اضطراب الحالة الاقتصادية وهبوط مستوى المعيشة تبعاً لتعدد القلاقل واضطهاد الأهالي الآمنين . ولم يلبث الامبراطور قسطنطين أن يتفطن لخطورة الموقف ، فيوطد العزم على جعل حد لتلك الحالة المنكرة ، ويعتنق الدين المسيحي هو نفسه ، وتصبح بنذلك للديانة المسيحية صغة رسمة

غير أن الامبراطور لم يهتد الى موطن الداء من ذلك الجسد المريض ولم يعمل على التخفيف بما كان يعانيه الأهالي من آلام وأسقام ، فبقيت حالتهم المادية والاجتاعية كاكانت وظل الرومان يسخرونهم لمصالحهم الشخصية وبعد الصبر الجميل تطير حمية البربر ، فيعرضون عن الديانة المسيحية التي كانوا يرجون من ورائها قبل ذلك تحقيق مطالبهم السياسية ، ولم تلبث أن تنتشر الفتنة في طول البلاد وعرضها على يد الزعم فيرموس Firmus ب. م. – الذي راح يجوب البلاد طولاً وعرضاً لاحياء ضمائر المواطنين ويتولى بنفسه تنظم المظاهرات ضد رومة التي أرادت أن تبتلع شعباً بربرياً بأسره وتقضى على شخصيته وآماله

والواقع أن الرومان الغاضبين لم يتركوا وسيلة تؤديهم الى.

الاستيلاء على العنصر البربري إلا سلكوها ، فأجبروا البرابر على الخدمة العسكرية وقدموا لمن أراد التجنس منهم بالجنسية الرومانية كل مساعدة ، مؤملين من وراء ذلك كله ابتلاع العنصر الأهلي ، ولم تقف الدولة الرومانية عند هذا الحد ، بل تعدته الى نشر الثقافة الرومانية بكل الوسائل ، ففرضت استعمال اللغة اللاتينية بصورة رسمية في المحاكم والمدارس القائمة اذ ذاك في المسدن الكبرى كقرطاجنة وسرتا وشرشال ، وأهملت بطبيعة الحال لغة أهل البلاد القرطاجنية

على أن المؤرحين يخبروننا بأن الأهالي ظلواً \_ رغم ذلك كله \_ محتفظين بلغة قرطاجنة طيلة الاحتلال الروماني خصوصاً



ساحة « الكابيطول » بوليلي ( المكتب المغربي للآثار )

بي البوادي ، اي في معضم البلاد المعربية وهذا الذي حمل بعضهم على القول بأنه اذا كان البرابرة قد أقبلوا في بعد ، بتلهف عظيم على اللغة العربية وتعلموها بسهولة مدهشة فلم ذلك إلا لأنهم كانوا – عند دخول العرب – يستعملون اللغة البونيكية بصورة عادية جيدة ومعلوم ان أوجه الشبه كثيرة بين اللغة القرطاجنية واللغة العربية

ولم تكن مقاومة المفاربة للمحتل الأجنبي إلا فيما يتعلق اللغة التخاطب ، بل المتتبع لأحوالهم يرى أن معظم الأهالي كانوا \_ اذ ذاك \_ معرضين عن الحضارة الرومانيــة نظراً للأساليب التي كان الرومان يستعملونها في نشرهـا ، معتصمين في بعض الأحيان بجبالهم ، محتفظين دائماً بالتقاليد الموروثة عن الأحداد

وهل معنى ذلك أن احتسلال رومة لهذه الديار مدة من الزمان لا تقل عن خمسة قرون جعلها لاتؤثر بالمرة في الأهالي؟ كلا! انما الذي نريد اثباته في هذا المقام هو أن المدنيسة الرومانية بصفة عامة لم تتعد المدن الشهيرة ولم تتأصل جذورها في التراب المغربي ، كما يذهب الى ذلك بعض المؤرخين ، وإلا فلم يا ترى اضمحلت سريعاً فكانت أثراً بعد عين ؟!

والحقيقة التي لا جدال فيها أن تأثير الحضارة الرومانية لم يتعد طائفة قليلة من أعيان البربر الذين بهرهم بريت تلك الحضارة ، فراحوا يكرعون من معينها ، وأقبلوا اقبالاً على درس اللغة اللاتينية ، عسلى أن تلك الأوساط المثقفة هي

الأخرى لم تنس لغنها الوطنية طياة أيام الاحتلال الروماني وانحا كانت تفضل استعال اللاتينية أو اليونانية وون القرطاجنية اعتقاداً منها بأفضليتها واقتداء بالمتغلبين وتشبها بهم ليس إلا ولا غرابة اذا وجد اذ ذاك في الطبقة المثقفة من الأهالي الخطيب المفوه ، والكاتب البارع ، والقسيس الصادق ، والفيلسوف المتبحر في العلوم ، نظراً لما للبرابر من مواهب عقلية لا تنكر

والذي يتتبع تلك الفترة منالزمان بالعناية والدرس النزيه يرى أن الآداب اللاتينية قد انحطت كثيراً في افريقيا الشمالية بتعدد القلاقل والاضطرابات الناجمة عنانتشار الديانة المسيحية رغم ما كانت لهذه الآداب من قوة ومتانة في السابق والدليل على ذلك أن جمهور الأدباء والكتاب حيا تصدوا لترجمة الانجيل وأرادوا أن يعبروا عما كان يختلج في صدورهم من أفكار وخواطر تتعلق بالديانة الجديدة اضطروا الى استخدام تراكيب عبرانية في كتابتهم واختلاق جمل وألفاظ منعنديتهم تارة أو استعمال كلمات قديمة أعطوها معاني جديدة تسارة أخرى وكل ذلك بالطبع أحدث نوعاً من الاضطراب في اللغة أدى بها الى الضعف والانجلال

غير أن الحالة الأدبية ما لبثت أن تطورت بعد ظهور الديانة المسيحية بقرنين على وجه التقريب ، فتحسنت في أقل ما يمكن من الزمان بفضل كتاب وأدباء وطنيين وغيرهم ، امتازت كتاباتهم بصبغة دينية وروح قوية كانوا يرومون من.

ورائها الدفاع عن الديانة المسيحية

وها نحن نذكر لك \_ فيا بعد \_ عــلى سبيل الاشارة فحسب ، بعض أولئك الأعلام الذين يحق للمغرب أن يعتز بهم ويباهي غيره من الأمم فهـذا ترتوليان الكاتب الكاثوليكي الذائع الصيت ، ازداد بمدينة قرطاجنة ما بــين سنة 150 و 160 م ، فبرهن على نجابة فائقة وهو يدرس علم البيان ، ثم تخصص في الحقوق ، فكان قسيسا ، وبعـد ذلك رحل الى رومة حيت توفي سنة 222 م ولقد ألف ترتوليان (Tertulien) كتباً عدة ضد الزنادقة واليهود يريد بها مكافحة المذهب الوثني واظهار براعة الدين المسيحي: ذكاء وقاد وعقل واسع وكتابة قوية متينة ، ذلك هو الكاتب القسيس ترتوليان الذي سارت بذكره الركبان

ومن زعماء الفكر المغربي في العصر القديم القديس الفيلسوف اوغيستان ( Saint. Augustin ) وكانت أمه بربرية ، ولد اوغيستان عام 354 م وتوفي سنة 430 بمدينة عنابة (Hippone) وهو يدافع عنها دفاع الأبطال ، أيام كانت محاصرة من قبل الوندال (۱) ، وقد اشتهر اوغيستان في بدء حياته بعيشة متهتكة ماجنة ، لكن ما لبث ان تاب الى الله وأصبح من الزهاد المتقشفين .

وكان القديس اوغيستان ثاقب الذهن ، واسع الفكر ،

<sup>(1)</sup> راجع الفصل السادس ، ( ص 99)

غزير العلم ، ارتوى من مبادىء الديانة المسيحية ، فأصبح من أكبر القسيسين ورجالات الكنيسة الكاثوليكية . وقد كرس حياته الصالحة في مقاومة الزنادقة ومكافحة المذاهب الأخرى التي من شأنها أن تقف حجر عثرة في سبيل تقدم الديانية المسيحية ؛ وكان يستعمل سائر الوسائل لحساربة المذهب الدونتاتي ( Donatisme ) الذي كان يرمي الكاثوليكين بتسرب الضعف إلى عقيدتهم الدينية كا كان يحارب المذهب المانيكي ( Manichéisme ) والمذهب الآري الذي سينتحله ، المانيكي و بعد ، القائد جنصريق ، ملك الوندال

وقام من جراء ذلك خصام عنيف بين الكاثوليكيين وأنصار المسذاهب الأخرى أذكى نار العداوة بين الفريقين وحمل كلا منها على تحرير المؤلفات العديدة للدفاع عن مبادئهم ومعتقداتهم ؛ فنشأت من ثم حركة أدبية مباركة ؛ وخاض أوغيستان غمار المعركة بقلمه ، وحمل نفسه على تحرير كتب عديدة في الموضوع تمتساز بقوة العبارة ومتانة الاسلوب ، أشهرها اعترافاتي ( Mes Confessions ) ؛ وقسد عرض فيها نبذة من حياته الغريبة متعرضاً للكلام على تلك الأزمة الدينية التي كانت سبباً في تطور اعتقاده بالصورة التي سبق ذكرها. وله أيضاً «مدينة الإله» ( La Cité de Dieu ) وهو كتاب يشتمل على 22 فصلاً أراد بها القديس أن يظهر فضل الآخرة على هذه الحياة الدنيا. وبكلمة واحدة نستطيع فضل الآخرة على هذه الحياة الدنيا. وبكلمة واحدة نستطيع القول بأنه لم يوجد هناك و في الزمن القديم بافريقيا – مواطن



تمثال غلام بربري او روماني توج رأسه بالاكليل ( المكتب المغربي للآثار )

بلغ من الثقافة اللاتينية ما بلغه القديس أوغيستان ولا كانت له تلك المرتبة التي تبوأها هذا الكاتب العبقري العظيم اوبما أن ازدهار الفنون الجيلة ليس إلا نتيجة من نتائج الحركة الفكرية ، ومظهراً من مظاهر الثقافة العامة يجوز لنا أن نقول ان الحياة الفنية في أيام الاحتلال الروماني بالمغرب كانت مزدهرة نشيطة وقد ظهر ذلك النشاط في صناعة الحزف ، وتشييد الهياكل المزينة بالأعمدة الرخامية والماثيل

الجميلة ، ووضع القناطر المتعددة الأقواس الجميلة المنظر وبناء المراسح والحمامات المزينة بالفسيفساء ، وصنع التوابيت ومشاهد الأموات

ويتجلى ذلك الفن الموصوف بالعظمة والجمال خاصة في تلك التاثيل المتناسقة الأضلاع المنبثة في سائر أنحاء افريقيا من سوسة الى وليلي بالمغرب الأقصى ، سواء كانت من البرنزام والمرمر الجيد البراق ...

ولقد تطور الفن الروماني بعد ذلك تطوراً محسوساً ؟ فاستخدمه الرومان في بناء منازل للسكنى تتوفر فيها شروط الراحة ويجدر بنا أن نقول ما دمنا نتحدث عن كيفية تشييد المنازل أن التصميات والأساليب المعارية التي نعمل بها في بناء منازلنا الأهلية هي التي كان الرومانيون يعتمدونها في تشييد منازلهم في افريقيا الشهالية ؟ وهي على كل حال مناسبة لاقليم البلاد وهوائها الحار وكان الرومان يسعون في تجميل منازلهم بالأروقة والأعمدة الرخامية الرقيقة والفوارات والبساتين الغناء وبكل ما من شأنه أن يضمن لهم عيشة هنيئة مريئة ويؤمنهم من حرارة البلاد الطبيعية.

حقاً ان نظرة واحدة لتلك الأعمدة الرخامية ذات التيجان المزخرفة المورقة لأعظم دليل على مدنية الرومان ورسوخ قدمهم في الفن المعاري الذي اعتمدوه خاصة في هذه البلاد لكن من المقرر ان الدولة إذا اتسعت ممالكها وأصبحت



ساحة دار رومانية مزينة بأعمدة رخامية جميلة بوليلى ( مكتب الأبحاث بوليلى )

هذه المالك والأطراف بعيدة عن المركز (1) فـــلا بد من أن يتسرب اليها الضعف والفساد « وتنزل بها أمراض مزمنة من الهرم »(2) سرعان ما يتصدع بسببها بنيان الدولة ؛ ثم لا يلبت أن يتضعضع جملة ، فيكون مصيره الفنـــاء والاضمحلال . كذلك وقـــع برومة عندما طرقتها الشيخوخة وقد جعلت

<sup>(</sup>۱) مقدمة ابن خلدرن ص ( 162 ) .

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ص (199).

الامبراطورية الرومانية تسترد حياتها وتشعر بشخصيتها كأنها تبرز شيئا فشيئا إلى عالم الوجود. وما هي إلا عشية وضحاها حتى اندرست تلك المدنية الهائلة فأصبحت أثراً بعد عين ... والذي يدعو إلى الاستغراب هو أن عقب نزول الجحافل الوندالية بالتراب المغربي – بعد احتلال روماني دام ما يقرب من ستة قرون – لم يبق أي أثر روحي ذي بال يدل على عظمة رومة وأيامها الزاهية اللهم إلا بعض الأطلال الباكية ... أليس في زوال هذه المدنية من المغرب بسرعة ما يعطي الدليل على أنها لم تؤثر في الأهالي تأثيراً قوياً كما يزعم بعض الدليل على أنها لم تؤثر في الأهالي تأثيراً قوياً كما يزعم بعض

أجل! ان أمة لا تحسن التصرف في شؤونها ولا في شؤون أولئك المغلوبين على أمرهم من قبلها ثم « لا تزال تتلون المعوائد السترف والحضارة »(١) فتنغمس فيها إلى أبعد ما



أواني طينية بوليلي

المؤرخين ؟!

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون ص ( 169 ).

تستطيع ، لا ينفك أن يزول سلطانها وتضمحل آثارها ، وذلك لا لشيء إلا لأن « الله عز وجل جعل للدول أعماراً كالأشخاص إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون .» (١) « سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا (٤) »

<sup>(</sup>۱) مقدمة ابن خلدون ص ( ۱7۱ ) .

<sup>(2)</sup> من سورة الفتح .

## 1 \_ الديانة المسيحية بالمغرب

كان الرومان كغيرهم من الشعوب يعبدون الأوثان ، وهم بها يرمزون الى آلهة جمة ، وكان البربر يعبدون كذلك أوثاناً ورثوها عن قرطاجنة الأولى كبعل وتانيت ؛ ولما استقر المرومان قدمهم بهذه البلاد أخذوا بعض أصنام البربر وسموها أسماء رومانية وكذلك أخذ البربر بعض أصنام رومة وسموها أسماء بونيكية وكان البربر في الغالب يعكفون على عبادة القوات الطبيعية كالغابات والأحراش والأنهر بينا كان الرومانيون يعبدون كل صنم أينا وجدوه سواء بالشرق أو الغرب

ظهرت بالشرق أنوار الديانة المسيحية فيأول عهدالقياصرة ، فاعتنقها جم غفير من الرومان وتسربت بواسطتهم الى المغرب وقدم مبشروها اليه ؟ فأعجب البربر بهذا الدين الآمر بالاخوة والمساواة ومكارم الاخلاق وتسارعوا الى الدخول في دين الله أفواجاً وأصبحت له بيع صغيرة منبثة في كافية أنحاء البلاد المغربة .

وكيف يمكن أن يعامل الولاة والكبراء تلك الديانة وهم أصحاب السلطة والجبروت وبيدهم الحل والعقد والناس أمامهم عبيد مسخرون ، والقوي يملك كل شيء والضعيف لا يملك شيئا ، وتلك الديانة تريد أن تسوي بينهم وتجعلهم أمام ربهم اخوانا لا سيد ولا عبد ؟ انزعجوا من ذلك الأمر وأخذوا يبثون العراقيل في الديانة الجديدة ؛ فها أغنت عنهم تلك العراقيل شيئا واستفحل أمرها ؛ فأخذوا ينكلون بالمعتنقين تنكيلا شديداً ، ولم يقفوا أمام أي فظاعة أو قوة فكانوا يسجنون المسيحيين سواء بايطاليا أو بالمغرب ؛ ثم يجمعون يسجنون المسيحيين سواء بايطاليا أو بالمغرب ؛ ثم يجمعون أولئك التعساء رجالاً ونساء في وسط الملعب ويطلقون عليهم أولئك التعساء رجالاً ونساء في وسط الملعب ويطلقون عليهم مرأى ومسمع من الجموع المتفرجة ؛ كان أولئك الشهداء ، مرأى ومسمع من الجموع المتفرجة ؛ كان أولئك الشهداء ، شهداء وحشية الانسان ، يموتون بكل جلد وثبات

وما كانت تلك المقاومة العظيمة لتوقف سير الديانة الجديدة أو ترجعها على أعقابها ، بل استمرت السوقة معتنقة لها ، وازداد انتشارها ، وان هي إلا مدة وجيزة وإذا ببعض الحكام الرومانيين يعتنقونها ، وإذا بالراهب القديس سيبريان ( Saint - Cyprien ) الروماني يجمع مؤتمراً دينياً بقرطاجنة يحضره 10 من رؤساء الدين المسيحي ، واستمر توارد الناس أفواجاً واستمر الاضطهاد حتى تولى الامبراطورية ديو كليسيان ، وعامل المتدينين معاملة وحشية لم يرو التاريخ أفظع منها حتى وعامل المتدينين معاملة وحشية لم يرو التاريخ أفظع منها حتى

أطلق المسيحيون على أيام حكمه اسم « عصر الشهـداء » ثم حدث بايطاليا خلال القرن الرابع حادث جلل ألا وهو قيام الامبراطور ماكسونس ( Maxence ) عـــلى الامبراطور قسطنطين ، فاشتعلت بين الفريقين نيران حرب هـائلة وأخيراً استتب لقسطنطين الأمر عام 312 وبادر عندئـــذ باعلان المسبحبة ديانة رسمية للدولة إذ كان المسبحبون أعوانه وأنصاره ، ثم نقـــل كرسى مملكته الى بزنطة ودعاهـــا القسطنطينية نسبة اليه ؟ وما كادت المستحية تعلن دمانة رسمية حتى فركثير من معتنقيها البربر ، وهم انما اعتنقوها فراراً من سلطان الرومــان وليتخذوها وسيلة لنزع السلطة الرومانية ، فلما أصبح الرومانيون أنفسهم يعتنقونهـــا طفق البربر يفتشون على وسبلة أخرى ، ووجدوا ان هــذه الوسيلة هي ايجاد خلاف في الدن. فعندما مات أسقف المغرب المدعى مانسوريوس وقــــــ الخلاف في تسمية خليفته وترشح لذلك الراهب ساسليان ، لكن أنصار الفتنة أبوا الموافقة على هــذه التسمية وكان زعم المعارضين راهب قريسة بربرية يدعى دونات ( Donat )

وتألف عندئذ جند من أشد الدوناتيين تعصباً وأخــــذوا يجوبون أطراف البلاد بدعوى ضم جميع المسيحيين اليهم، وكان أغلب هؤلاء الدوناتيين من العبيد الآبقين وممن لا يملكون في هذه الدنيا غير أجسامهم، فاتخذوا لأنفسهم مذهباً اجتاعياً هو خليط من الشيوعية والفوضوية ويقولون انهم يريدون

ان يقروا مبدا المساواة التامة في الرزق بين الناس ، وأنهم لا يعترفون بأية سلطة (۱) ، وطفقوا كذلك يتجولون وانقلبوا عصابة نهب وسلب ترتكب الفظائع وتقوم بالذبائح ، ولم يبق لهم من الصبغة الدينية أي شيء ، فتعقبتهم الجنود الرومانية وقطعت في آخر القرن الرابع دابرهم ، لكن الدوناتين الحقيقيين وأغلبهم من أبناء البربر ظلوا محافظين على قوتهم وصلابتهم يترقبون سنوح فرصة للانقضاض على أعدائهم ، وكانت حركتهم سياسية ترمي إلى التحرير ، متقمصة في ثوب حركة دينية

وأعظم أسباب هبذا الهيجان هو النظام الاستعماري الروماني الذي ملك الأرض بيد ثلة منتفعة وحرم منها جماعة الناس.

« قرطاجنة في أربعة عصور » ( ص. 114 - 117 )

<sup>(1)</sup> وكذلك سيخرج البربر عن طاعة الخلفاء بعد الفتح الاسلامي لشمال العريقيا ، فيعتنقون مذهب الحوارج الذي هــو قريب من مذهب الدوناتيين في المبدأ

## 2 \_ دمعة على صديق

(كان للقديس اوغستان صديق حميم انتزعه الموت من يده؛ فلم يطق القديس عنه صبراً؛ فكتب هذه الكلمة يصف فيها حالته البائسة على أثر ذلك المصاب الاليم)

كنت إذ ذاك بائسا شقيا أبكي صديقي بكاء مرا دون ان أجد عنه تسلية اللهم الا مرارة تلك الدموع. وأعتقد انه بقدر ما كنت أحنو عليه وأبالغ في محبته بقدر ما صرت بعد وفاته ، أمقت الموت وأخشاه \_ وهو الذي انتزعه مني نتزاعا \_ وأنظر اليه كأنه عدو قياس ، لا يلبث ان يفتك بجميع الناس حيث انه لعب بجياة عزيز على "

وكنت أتعجب من كون الناس لا يزالون يتمتعون بالحياة في حين لم يبق ذلك الذي كنت أحبه وكنت أعتقد ان الموت لن يسطو عليه أبد الدهر وبما انني كنت انظر لي وله كالحو كنا ذاتا واحدة فقد صرت أعجب من بقائي على قيد الحياة بعد وفاة صديقي أجل ، لقد صدق في قدوله من اذا

(8)

تصدى قديماً للتحدث عن صديق له وصفه بنصفه الآخر ، لقد كنت أشعر حقاً أن روحي وروحه شيء واحد خلق ليبث الحياة في جسمين مختلفين .

وهكذا سئمت الحياة اذ كرهت ان أعيش نصف الحياة ، وربما لهذا السبب كنت أخشى الموت على نفسي مخافة ان يزول بالمرة ذلك الذي أعرته شديد محبتي وخالص مودتي . معربة عن « اعترافاتي » للقديس اوغستان

بقلم المؤلف (ص - 112 - 113)

# القصلالسادسن

افريقيا الرومانية تحت سيطرة الوندال

·r (534 - 429)

من هم الوندال - الجحافل الوندالية بالمغرب - معاهدة جنصريق مسع امبراطور الشرق - نقض المعاهدة السابقة - من قرطاجنة الى رومة وتدخل امبراطور الشرق - خلفاء جنصريق - تدخل الرومان في شؤون المغرب - النظام الاداري في أيسام الوندال - الحالة الأدبية في أيامهم - نتيجة الاحتلال الونسالي .

الوندال هم قوم من الجرمان كانوا يعيشون في أوربا ما بين. لأودير والفيستول (١) L'Oder et la Vistule . وقد

<sup>(1)</sup> أي في ناحيتي « بوميرانيا » و « بوسنانيا البولندية » الواقعتـــين في الجهة الشرقية من ألمانيا

أجمع المؤرخون على أن الوندال كانوا من الهمجية والوحشية عكان (١) ، بحيث كانت الامبراطورية الرومانية – في ابان عزها وسؤددها – لا تسمح لهم بالاختسلاط بأفرادها فلما جعل الضعف يتسرب الى أعضاء هذه الامبراطورية العريضة ، بعد ما مال أصحابها الى الرفاهية والملذات ، استعان الرومان بجحافل الوندال على حفظ الأمن في بلادهم واعتمدوا عليهم في الدفاع عن كيانهم ، ومعلوم أن الأمم المتوحشة أقرب الى التغلب على سواها نظراً لقوة العصبية فيها غير أن هسذه الجنود المستأجرة لم تلبث أن استحوذت على مقاليد الأمور كلها ، وذلك ابتداء من القرن الخامس الميلادي ، ثم جعلت قوتها تزداد بقدر ما كانت شوكة الرومان تضعف ، وظلهم يتقلص ، والسبب في ذلك أن الجيل « كلما نزلوا الأرياف وتفننوا في النعيم وألفوا عوائد الخصب في المعاش نقص من قرحشهم وبداوتهم » (2)

وقد انتشر الوندال بعد ذلك في طول الأمبراطورية وعرضها ، فاستولوا على بلاد الغال ( La Gaule ) وعبروا جبال البرانس ، فاندبجت اسبانيا تحت نفوذهم وعرفت منذ ذلك الحين ببلاد « الفاندلس » ، فلما فتحها العرب سموها

<sup>(1)</sup> ويكفينا أن الأوربيين متى أرادوا أن يعبروا عن الوحشية بمعناها الواسع الشامل استعملوا لفظة « فاندليسم » Vandalisme وهي مأخوذة من كلمة « وندال » بالذات .

ر2) مقدمة ابن خلدون ( ص 138 ) .



سسسس الخط المتواصل بين الطريق التي مر بها القوط قبل أن يتخذوا اسبائيا موطنا لهم سسسس الخط المتقطع يشير الى الطريق الذى ملكه الوندال في غزوهم للبلاء الاودبية قبل استقرارهم موقتا بالاندلس . «عن جنصريق ملك الوندال ص 73 ـ 73

ببلاد « الاندلس » .

والواقع أنه منذ أن وطئت أقدامهم اسبانيا - حيث خربوا كثيراً من الآثار الرومانية - والوندال ينظرون بعين الطمع والاشتياق الى المدن الواقعة على شاطىء بحر الروم نظراً لأن الحالة الاقتصادية كانت بالمغرب أحسن بكثير بما كانت عليه في اسبانيا ، ولذا أصبحوا يتحينون فرصة لائقة تمكنهم من اجتياز البحر والاستيلاء على الأراضي المغربية وجاءت من اجتياز البحر والاستيلاء على الأراضي المغربية وجاءت هذه الفرصة على يد الكونت بونيفاص (ا) Boniface) بونيفاص ، كما هو معروف ، في نزاع مسع الملكة بلاسيديا ، وأعلن الحرب على الجنود الرومانية المرابطة بالمغرب انتقاماً لنفسه ، ولم يكتف بقطع العلاقات مع أم الوطن بل كتب الى جنصريق \_ قائد الوندال \_ يعرض عليه القدوم الى المغرب (2).

فيهيى، جنصريق جنوده العديدة ، ويجتاز البحر في ثمانين الف شخص من بين رجال ونساء وأطفال وذلك سنة 429م. والحقيقة أن جنصريق لم يكن ينتظر الاهذه الدعوة للنزول،

<sup>(1)</sup> كانت امرأته وندالية .

<sup>(2)</sup> يحسن بنا أن نذكر بهذه المناسبة كيف أن « الكونت جوليان » ( Le Comte Julien ) الوالي على مدينة سبتة من قبل البزنطيين سيسعى هو الآخر سنة 711 م. في اسقاط ملك اسبانيا «لذريق » ( Rodrigue ) الذي كان سببا في النيل من شرف ابنته، فيزين لموسى بن نصير غزو الاندلسويحمله على اقتحام الجزيرة انتقاماً من ملكها لذريق .

بل كان يستعد لهذه العملية منذ زمن بعيد وذلك لسببين اثنين ، أولا لأن جنصريق كان – كا قدمنا – ينظر الى افريقيا وسهولها الخصبة بعين الشره والغبطة ، ثانيا لأن القوط ، سكان اسبانيا الأصليين ، كانوا من جهتهم يعملون على اخراج الوندال من بلادهم ، وقد ضاقوا ذرعاً بهؤلاء الغزاة المتوحشين

ومما لا شك فيه أن دعوة بونيفاص شجعت جنصريق على النزول كثيراً. وكيفها كان الأمر فقد يعتبر هذا الجواز مغامرة لا نظير لها في التاريخ القديم ، باستثناء الرحلة الشهيرة السيق قام بها حانون القرطاجني عبر البحر المتوسط والبحر المحيط ، ذلك أن جنصريق عبر من اسبانيا الى طنجة ثم توجه حيناً الى الساحل الجزائري على طريق البحر ونزل بمدينة الغزوات ( Ad Fratres ) (1)

ولم يسلك جنصريق \_ خلافاً لما يعتقد بعض المؤرخين \_ الطريق المعروف الواقع بين طنجة وتلمسان ، وذلك لخطورة المسلك وصعوبة الجبال الموجودة بين طنجة وناحية بني يزناسن والدليل على أن جنصريق اتخذ الطريق البحري للعبور الى المغرب هو انه كاد أن يأخذ الرومان على حين غفلة ، ولو كان قد اتجه نحو ممر تازة مثلا \_ على تقدير انه لم يكن يجهل وجود هذا الممر \_ لسمع به الرومان ولاستعدوا لمقاومته ، الا أن

<sup>(2)</sup> بالفرنسية « Nemours » .

يكون الضعف والانحلال قد بلغا منهم في ذلك الزمان مبلغاً عظماً.

وكيفها كان الأمر فبمجرد ما وطئت أقدام الوندال أرض موريطانيا الطنجية، أقبل البرابرة عليهم وأعانوهم علىالرومان ولا غرابة في ذلك فقد كانت تجمعهم نعرة دينية واحدة هي عداوتهم للمسيحية (1)، فضلا عن الكراهة الطبيعية التي كان يكنها كل من الفريقين لأولئك الرومان المغتصبين

لكن الوندال ما لبئوا أن قاموا بأعمال وحشية ضد الأهالي ، فذبحوا الشيوخ وقتلوا الأطفال وافتهكوا الحرمات، ولم تنته أعمالهم الأجرامية عند هذا الحد ، بل مدوا يدهم الأثيمة و الى النساء الحاملات يبقرون بطونهن ويستخرجون منها الأجنة يحطمون رؤوسها الصغيرة على الأرض ويرمون لحمها البشري الى الكلاب » (2)

وعبث الوندال بكل شيء ، فسلم يتركوا من ورائهم الا البؤس والخراب <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> ومن المعاوم أن الوندال كانوا يدينون بالديانة الآرية السق وضعها الرهيب «أوريوس» (Arius)، الاأن هذا الاخير لم يكن يقول بالتثليث الذي هو عقيدة أساسية في الديانة المسيحية أما البربر فقد عرفنا أنهم تولوا عن الديانة المسيحية لما لم تتحقق آمالهم في الاستقلال.

<sup>(2)</sup> عن قرطاجنة في أربعة عصور ( ص 125 )

<sup>(3)</sup> نعتقد اعتقاداً جازماً أن هؤلاء المتوحشين هم الذين أتلفوا معظم الآثار الرائعة التي خلفها الرومان في بلاد المغرب. كما أحرقوا كثيراً من الغابات في الجبال والسهول.



فارس وندالي

ويمن النظر بونيفاص في تلك الأعمال الوحشية الاجرامية فيأخذه الندم ـ بعد فوات الزمان بالطبع ـ على ماصدر منه مع الوندال ، ويريد أن يتدارك الأمر ، فيجهز جيشا ، بعد تسلمه الامداد من امبراطور الشرق ، ويحمل على حلفائك بالأمس ، الا أنه ينهزم أمام مقاومة الوندال الشديدة ، فيلتجيء الى مدينة ايبون « عنابة Hippone » حيث يتولى الدفاع عنها الكاتب العبقري القديس أوغستان ، ثم يموت القديس سنة 430 م. فتسقط المدينة في قبضة العدو ولم يسع بعد ذلك بونيفاص الا أن يلتحق آخر الأمر بمدينة رومة يسع بعد ذلك بونيفاص الا أن يلتحق آخر الأمر بمدينة رومة ـ على أثر هذا الفشل المربع (1)

وفي أثناء ذلك كانت رؤمة \_ عاصمة الأمبراطورية الغربية قد بلغت من الكبر عتياً بحيث أمست تنظر الى حوادث

<sup>(1)</sup> كان الوالي بونيفاص أثناء ذلك قد نال عفو الاميرة « بلاسيديا ».

افريقيا المحزنة ولا تستطيع الدفاع عن حوزتها

أما امبراطورية الشرق فقد كانت لا تزال قوية فتية (1) فرأت من المعقول ان تدرأ عنها خطر جنصريق قبل أن يستفحل أمره ، وهكذا بعثت الامداد للكونت بونيفاص تعزيزاً لجانبه ، غير أن تلك المساعدة منيت كلها بالفشل والخسران كا تقدم وبما أن جنصريق كان يعلم علم اليقين أن نجاحه مرهون بعدم تدخل امبراطور الشرق في القضية المغربية فقد بادر الى فتح باب الخابرة معه ، فانتهت بعقد ميثاق تنحصر مادته في النقطتين الأساسييتين التاليتين

أولاً \_ يلتزم جنصريق بعدم مهاجمة منطقة « أفريكا » . ثانياً \_ يعترف بوجوب دفـــع جزية سنويـــة لصاحب القسطنطينية . ورجاء أن يقنع الامبراطور بصدق نيته وحسن طويته بعث بولده هونيريك ( Hunéric ) كرهينــة لدى الامبراطور

لكن جنصريق كان يضمر لصاحب السوء ، ولم يرض بشروط المعاهدة السابقة رغم قساوتها الاليتمكن من ضبط جنوده وتدريبها استعداداً لذلك اليوم الذي سيعلن فيه نواياه الحقيقية .

والواقع أنه منذ أن وقع على تلك المعاهدة وجنصريق

<sup>(1)</sup> وكانت عاصمتها القسطنطينية نسبسة الى الامبراطور «قسطنطين » (Constantin ) .

يستعد حتى اذا ما اطمأن اليه الامبراطور ورد اليه ولده ، أطلق العنان لجنوده ، فانقضت على منطقة « افريكا » ، ودخلت قرطاجنة الرومانية \_ قرطاجنة ذات التاريخ الحافل المجيد \_ فنهبتها نهبا وبعد ما طلب جنصريق من السكان أن يسلموا اليه كل ما لديهم من نفائس وحلل ونقود ذهبية استقر بقرطاجنة واتخذها قاعدة له ( 439 م ) .

ولم يلبث الوندال عقب استقرارهم بمدينة قرطاجنة أن دب الطمع في نفوسهم ، فأخذوا يفكرون في توسيع دائرة نفوذهم وأنشأوا اسطولاً هائلاً جعل يمخر عباب البحرالابيض المتوسط. فاحتلوا جزر الباليار وسردينيا وصقلية وكرسيكا. وفي بعض الأيام تسلم القائد الوندالي خطاباً من زوجة الامبراطور الصريع فالينتينيان الثالث (Valentinien III) تدعوه للقدوم الى رومة وتطمعه فيا تحتوي عليه خزائن العاصمة من ذخائر ونفائس (۱) ؛ وكانت العاصمة إذ ذاك في حالة يرثي لها من جراء النزاع القائم بين أفراد العائلة المالكة ، ولا من يغيثها ولا من يدرأ عنها خطر البربر او الوندال ! فيركب جنصريق بمجرد وصول الكتاب في اسطول يضم فيركب جنصريق بمجرد وصول الكتاب في اسطول يضم

<sup>(1)</sup> وقد قتل فالينتينيان هذا السيناتور (Sénateur) بيترون ماكسم رجاء ان يستحوذ على الملك ؛ وقد رغب بعد ذلك في التزوج من امرأة القتيل لكن زوج الامبراطور الهالك لم تعد تفكر بعد تلك الفاجعة الا في الوسيلة التي تمكنها من الانتقام وأخذ الثار من بيترون على عمله الاجرامي ووقاحته.

عدداً كبيراً من القطع البحرية ميمنا التراب الايطالي؛ ويدخل العاصمة على رأس جنوشه العديدة ؛ فينهب ويدمر ولا يترك بقعة هذاك إلا أتلفها وجعل أعلاها أسفلها ؛ « ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون » (۱)

ومن المحزن انه لم يوجد وقتئذ من بين أهل العاصمة بطل ثأخذه الأنفة ، فيضعي بنفسه في سبيل حرية الوطن كا فعل القرطاجنيون من قبل ، وقد قاموا قومة رجل واحد ، على الحرب البونيكية الثالثة ، وضعوا بأنفسهم جميعاً في سبيل المصلحة القومية ! لكن الرومان الصغار فضلوا الحياة على الموت وآثروا الذلة والمسكنة على الشرف والعز!

وتم لجنصريق ما كان يريد من نهب وسبي فقفل راجعاً الى المغرب، يحمل معه الامبراطورة التي استغاثت به وابنتيها: أودوكسي (Eudoxie) وبلاسيديا (Placidia) (2) وكذلك سبعين ألف أسير من بينهم عدد كبير من أعيان المدينة وشرفائها . وكان الامبراطور الشرقي ينظر الى تلك الحوادث كلها باهنام زائد وعين لا تنام خوفا من أن ينتقل وباء

<sup>(</sup>۱) من سورة سبأ.

<sup>(2)</sup> وقد تزوجت اودوكسي بهونيريك نجل جنصريق ، اما الاميرة بلاسيديا \_ وكانت على جانب كبير من الجمال \_ فقد كانت من حظ حاكم الامبراطورية الرومانية الشرقية .

الوندال المتوحشين الى المشبرة كما انتشر شرهم في المهرب . ولما شاهد ما حل بالامبراطورية الغربية من الضعف وما أصيبت به من الذل والهوان صمم على الوقوف في وجه معنصريق ؟ فجهز اسطولاً ضخماً محتوي على 600 قطعة بحرية تحت رئاسة الاميرال بازيليكوس (Basilicus) ؟ ثم جمع جيشاً عرمرما أسند قيادته الى الجنرال هيراكليوس (Héraclius) غير أن المعارك التي دارت رحاها بين الروم والوندال سواء في البحر الأبيض المتوسط أم في طرابلس الغرب أسفرت جميعها عن انهزام روماني شنيع وانسحاب الروم من بلاد المغرب بصورة نهائية . أما الامبراطور فقد اكتفى \_ والحالة ما ذكر \_ بعقد اتفاقية مع جنصريتي اعترف فيها بسيادته المطلقة على سائر بسلاد المغرب

تم لجنصريق ما نوى ، وأنشأ علكة واسعة الأطراف ، لكن خلفاءه لم يحسنوا التصرف فيها ولا الدفاع عن تلك المملكة العريضة التي لم تبق إلا مدة يسيرة حتى تصدعت أركانها على أثر وفاة زعيبها الأكبر ويظهر ان السبب في ذلك يرجع الى جو البلاد ، وهو جو متضاعف الحرارة راح يعمل عمله المعروف في ماوك الوندال المتأخرين بعد طول اقامتهم في هذه البلاد ؛ فكان ان مالوا الى حياة الرفاهية ؛ فأقاموا في المدن وضربوا مع الرومان المتأخرين بسهم في نعيمهم فأقاموا في المدن وضربوا مع الرومان المتأخرين بسهم في نعيمهم

وخصبهم كما وقع للرومان أنفسهم مع اليونان من قبل (١) كبو كان ايضاً ان أضاعوا شيئاً فشيئاً تلك العصبية التي كانت السبب الأعظم في قيام دولة الوندال وغيرها من الدول والممالك (2)

ومعلوم ان الدولة اذا فقد أهلها تلك العصبية التي يتحدث عنها الفيلسوف ابن خلدون كان مصيرها ومصيرهم الموت والاضمحلال . وسبب ذلك « أنهم يتنعمون فيا آتاهم الله من البسطة ويستنكفون عن سائر الأمور الضرورية في العصبية حتى يصير ذلك خلقاً لهم فتنقص عصبيتهم وبسالتهم في الأجيال بعدهم يتعاقبها الى ان تنقرض العصبية فيأذنون . بالانقراض » (3) وفعلا لم تزد أمور الوندال الا ارتباكاً بعد وفاة جنصريق ؛ أما البربر فكانوا ينظرون في شيء من الارتباح والاطمئان الى ما أصيب به الوندال من ضعف وانحلال في الأخلاق لأنهم كانوا يعلقون اكبر الآمال على تلك الحالة السيئة عساها تبلغهم غرضهم المنشود ، فتخلصهم من سطرة الوندال المتوحشين .

<sup>(1)</sup> نعم ما فتح الرومان القساة بلاد اليونان واقاموا بها مدة حتى ظهر فيهم مفعول هوائها . فكأن البلاد انتقمت لابنائها من اولئك الغزاة بمجرد خضوعها لهم ؛ وهذا مضمن المثل اللاتيني السائر Graecia capta ferum) . victorem cepit)

<sup>(2)</sup> والقبيل اذا غلبت بعصبيتها بعض الغلب استولت على النعمة بمقداره وشاركت اهل النعيم الخصب في نعمتهم وخصبهم (مقدمة ابن خلدون ص140)... (3) مقدمة ابن خلدون (ص 240)

بقي علينا الآن ان نقول كلمة عن أهم الملوك الذين خلفوا القائد جنصريق في تلك الفترة القصيرة الشاقة وعن الأعمال التي أنجزوها في حياتهم ان كانت هناك أعمال ومشاريع قاموا حقاً بانجازها وتحقيقها ؛ ونبدأ بهونيريك (Hunéric) ذلك الأمير الذي مكث مدة بالقسطنطينية رهيناً عند صاحبها ؛ وهو المتزوج ايضاً بالأميرة أودوكسي أخت بلاسيديا زوج امبراطور الشرق ؛ وقد امتاز هذا الملك بضعف البصيرة وقلة اعتباره للحوادث فاعتمد على المصاهرة السابقة بينه وبين الامبراطور ، فظن فيه كل خير ولم يتفطن الى ضرورة اعداد جيش بدراً به الأخطار عن بلاده متى ما دعته الحاجة الى ذلك .

وهذا النقص الفاحش فيا يرجع للتدبير العسكري خاصة يعتبره المؤرخون بمثابة سمة اتسمت بها بلادنا في الزمان القديم، إذ هو الذي جعل المغرب على مر العصور والأجيال كا سيجعله دائماً عرضة للقلاقل في الداخل ولقمة سائغة لأول فاتح يوجه اليه ضرباته

ولعل هذا الذي حمل الاستاذ قوتيي (Gautier) على القول بأن افريقيا الشالية لم تحظ ساعة واحدة بالحكم الذاتي في تاريخها الحافل وان انسحاب الدولة الحاكمة لم يكن في القديم الاعلى يد دولة أجنبية أخرى مغتصبة كأختها ؛ ونحن وان كنا لا نقر هذا القول بتامه نظراً لما فيه من الغلو والمبالغة لا يسعنا إلا إن نعترف بأن الكلمة السابقة تشتمل

على نصيب من الحقيقة لا سبيل الى انكاره ؛ وسنتبسط ، بعد ، بحول الله في ذكر الأسباب التي حملت الاستاذ قوتبي على الحكم على بلاد المغرب عمل هذه القساوة

أما وقد جرنا الحديث الى الكلام على حيوية هذا الشعب، فلا ينبغي آن تحملنا كائة الاستاذ قوتيي على الشك فيا اذا كانت المغاربة شخصية بارزة بين الشعوب ، إذ في مراحل التاريخ المغربي من شتى الآثار والعبر ما يدفع عنه تلك التهمة بل في ذلك ما يعطي الدليل القاطع على حيوية شعب المغرب النبيل

نعم عرف هونيريك بضعف البصيرة وسوء التدبير ؟ والواقع انه ما كاد ان يجلس على كرسي الحكم حتى انتشرت المجاعة في البلاد وشاعت الأمراض على اختلافها نظراً لقله اهتاميه بشؤون الرعية ، كا عرف ايضاً بشدة تعصبه على الكاثوليكيين ؟ فلا غرو اذا انتهز البربر هذه الفرصة المواتية وراحوا ينظمون الثورات ويثيرون المشاكل المتعددة في وجه الحاكمين الوندالين؟ فهذ الزعم البربري جالبيون (Galbion) ينظم ثورة هائلة ضد الوندال ، تقوم على أثرها معارك حامية الوطيس بين البربر والوندال في غرب طرابلس ، وينتصر فيها الزعم الآنف الذكر

وأما الملك الثاني الذي يستلفت نظرنا من بين خلفاء جنصريق العديدين فهو هيلديريك (Héldéric) ولد هونيريك؛ وقد حملته أمه عند أختها الى القسطنطينية ، فترعرع هناك

وبقي في بلاط الامبراطور الجديد جوستينيان (Justinien) وكان لهيلدريك بعد تبوئه عرش المملكة المغربية عدة أعداء وكان لهيلدريك بعترف بحق السيادة لامبراطور الشرق تعزيزاً لمكانته وغير ان الوندال لم يعترفوا بهندا الخضوع وفي طليعتهم الأعداء وعابوا عليه عدم الثقة بنفسه وانهزامه المتواصل أمام جيوش البربر ، بحيث لما قام جاليمار (Gelimer) وهو أحد أفراد العنائلة المالكة ونال بعض الفوز في مقاتلة الجيوش البربرية الثائرة عززوا جانبه ، فاستمان بهم جاليمار على هيلدريك وتبوأ كرسي المملكة مكانه .

فلما سمع جوستينيان بما أصاب صديقه الحميم ، غضب على جاليمار وكتب اليه يسأله ان يسمح لهيلدريك بالخروج صحبة عائلته الى القسطنطينية ، وكان في كتابه كأنه يتوعده ويهدده.

فلم يرض بذلك ملك الوندال وكتب اليه يقول « إن الملك الذي يعمل بحكمة هو الذي يهتم بتدبير أمور دولته ولا يحول نظره الى الخارج يريدالتدخل في شؤون الدول الأخرى». ثم قال « هذا وان انت نقضت العهود المبرمة بيننا فاعلم انني سأقابل القوة بالمثل (۱) ! »

فرأى يوستينيانوس ان في الجواب السابق ما يحط من قدره ويس بكرامته ، ووجد في وقاحة الكتاب المذكور خير فرصة لاعلان الحرب على جاليار ، ومن ثم شرع يجهز حملة

129

<sup>(</sup>۱) عن « موجز تاریخ الجزائر » لصاحبه کات ج. ۱ (ص 120)

هائلة على الوندال تحت قيادة الجنرال باليزار (Bélisaire) المشهور الذي كان وبالاً على الونـــدال وسبباً في اضمحلال سلطانهم من بلاد المغرب كا سنقص عليك ذلك في الصفحات التالية بحول الله

أما وقد بلغك الآن كيف تسرب الوندال الى المغرب وبسطوا نفوذهم عليه ، وجب ان نجلو في بعض الصفحات نتيجة انتصارهم هذا ونقدم لك بيانا كافياً عن النظام الذي انشأوه او حاولوا انشاءه على انقاض الدولة الرومانية السابقة.

ومن المعلوم ان القائد جنصريق بادر الى تقسيم المغرب عجرد ما استبت قدمه بهذه البلاد ، فجعل منها ست مقاطعات تختلف في مساحتها وقيمتها الزراعية ، أما الخس مقاطعات الأولى فكانت عبارة عن المنطقة التونسية الحالية تضاف اليها ناحية تبسة ، وأما القسم السادس فكان يشمل باقية المغرب الأوسط والأقصى (۱) ووزع جنصريق تلك الأراضي الفالحية الخصبة على أولاده وجنوده وخواصه ، واحتفظ لنفسه بأحسنها ، أما الأراضي الباقية فقد تركها بأيدى أربابها بشرط أن يدفعوا له ضرائب سنوية ثقبلة

هذا وقد حاول الوندال ان يحدثوا نظاماً ادارياً جديداً ، فلم يفلحوا اذ كانت تغلب عليهم الهمجية والخشونة ، فرأوا من الأنسب ان يحتفظوا بالنظام الروماني القديم ، وذلك ليس

<sup>(1)</sup> والواقع ان نفوذ الوذدال بالمغرب الاقصى كان ضئيلًا .

محبة في الرومان أو رغبة في المحافظة على الآثار الرومانية \_ كا يزعم الاستاذ أغوستان بارنار (Augustin Bernard) ولكن عجزاً منهم عن وضع نظام أرقى من الذي كان يسود البلاد في أيام الرومان

وكان جنصريق كسائر خلفائه مستبدأ الى أبعد ما يكون الاستبداد ، يتصرف في رعيته كايشاء ولا يقبل أن يشاطره أحد في الملك ، وقد صمم منذ أول الأمر على إبعاد الشرفاء والاعيان من بين أعضاء الحكومة الذين عرفوا بتعصبهم لمبدأ ما أو بنزعة سياسية خاصة وقد بلغ به استبداده ان أصبح لا يستدعى أعضاء المجلس الشعبي ، وقد كان يشاورهم آونة بعد أخرى في مهام الأمور من قبل ، وهكذا راح يباشر بنفسه مسألة تعبين الموظفين وتنصيب رجال الكنائس وأعضاء المجلس الاستشاري كما كان يتولى بنفسه تعيين سائر الولاة والعمال. أجل لقد شيد جنصريق مملكة عريضة ، وضرب النقود باسمه ، تلك النقود التي كان يتصرف فيها كا يشاء ، لا فرق التصرف مفهوم في حق ملك أقام دولته على القوة والاستبداد. ولم يغفل هذا العبقري الحاكم عن مسألة اقرار الأمن في سائر أنحـــاء البلاد ، فجيش الجيوش وحافظ على الأسطول الهائل الذي كان من الأسباب الرئيسية التي مكنته من الجواز الى المغرب والذي لولاه لانقلب مجرى التـــاريخ في افريقيا الشهالية وتوجه غير هذا الوجه الذي علمناه وحفظناه! ثم انه نظم المحاكم على اختلافها سواء منها الخاصة بالوندال او التي وضعوها للفصل بين البربر والرومان (۱) ، ومهد السبيل لتشييد الكنائس التابعة لمذهب آريوس ، مذهبه الخاص ، وأبدى كل مساعدة للقائلين بالمذهب المذكور دون سواهم بالطبع

وغني عن البيان أنه بقدار ما كان جنصريق مستبداً في رأيه متعصباً لدينه بقدر ما كان متشدداً في قضية الأخلاق ، وكان يعلم – فوق ذلك – ان الحياة في المدن من شأنها أن تقضي على الفضيلة والحصال الحميدة ، وهكذا راح يجتهد في اثبات أبناء جلدته من الوندال بالبوادي ، ويحملهم على مزاولة الفلاحة لما يترتب عنها من المزايا الأدبية

ولكن الوندال بصورة عامة لم تطب لهم الحياة بالبادية نظراً لما كان بيدهم من النعمة والخصب، فتركوها شيئاً فشيئاً بعد ما أسندوا حراثة الأراضي الموزعة عليهم الى فلاحسين مأجورين، وآثروا البقاء في المدن الكبرى، كقرطاجنة مثلا، لما كان يتمتع به أهلها من صنوف العيش وما كان يوجد بها من الملاهى ومحلات الفرجة والاستمتاع.

وكانت مدينة قرطاجنة ، بنوع خاص ، مدينة آهـــــلة بالسكان توفرت فيها أسباب الحضارة ودواعي المتعة والاستهتار، فمن تجــــــارة مزدهرة وأسواق عامرة الى حمامات متعددة

<sup>(</sup>ا) تاريخ « افريقيا الشهالية » للاستاذ جوليان ( ص 271 - 277 ) .

ورياض لا تفارق الابتسامة ثغرها ، الى ملاه مختلفة العناصر والأهداف الى انحلال فى الأخلاق

ويقبل الوندال على تلك المدينة اقبال المنهوم على الطعام ، ويكرعون من تلك الحياة الفاسدة الماجنة ، فيصبحون محملين. بالآثام والأوزار ، وقد فقدوا أسمى ما كانوا يتمتعون به من المزايا والحصال

ويتنبه جنصريق الى هذه الحالة الخطيرة ، فيضرب على يد المستهترين ويرى نفسه مضطراً الى القضاء بالكلية على عدة أحياء اشتهر أهلها بقلة العفاف وانحطاط الأخلاق

ثم يتربع هونيريك على العرش ، فيشجع التجار وتصبح قرطاجنة ، بعد ذلك ، عاصمة تجارية تنتج الزيت والقمح والمرمر وتستورد الحلي والحرير والأشياء النفيسة ، ولا ريب ان في جلب هذه الانواع من البضائع ما يدل على ان طبقة خاصة من سكان العاصمة المذكورة كانت تعيش عيشة المترف والنعيم

أما سياسة الوندال نحو البربر والرومان فانها كانت تمتاز بالقوة وعدم التسامح الديني خصوصاً فيا يتعلق بالرومان، فقد أغلقوا كنائسهم وأبعدوا القسيسين الرومانيين عن البلاد، أما البربر فقد أثقلوا كاهلهم بالضرائب المتنوعة وحملوهم على هدم تحصينات المدن البربرية حتى لا تحدثهم أنفسهم بالخروج في يوم ما، عن طاعة الوندال، واذا كان هؤلاء الوندال، مع توحشهم، يرون أنفسهم مضطرين الى التدرع بمثل هسنده.

الوسائل التحفظية ، فذلك أوضح دليل على انهم لم يتغلبوا على البربر الا بكيفية نسبية ، وطبيعي ، والحالة هذه ، أن تصبح ثقة الوندال بالبربر قليلة .

وفي الواقع فلقد لقي الوندال علىالدوام إعراضاً ومقاومة سلبية لا تنكر من البربر لأن هؤلاء لم يخضعوا لهم تماماً كما لم يخضموا أبداً لمن تقدمهم من الفاتحين ، ومن يراجع مراحل التاريخ الافريقي يرى ان هذه الحالة إنما هي صادرة عن تأثير المدنية القرطاجنية القوية في نفوس الأهالي ، بحيث ظلوا متشبثين بعوائدهم ، يحسون في أعماق نفوسهم بقوة عاطفية تحملهم على مقاومة الرومان والوندال على السواء متى كانت سياسة هؤلاء وأولئك ترمي الى اخضاعهم وابتلاع شخصيتهم. ثم ان الباحث عن نتيجة الاحتلال الوندالي من الناحية الأدبية يرى بوضوح وجلاء ان البلاد المغربية لم تحي في أيام الوندال حياة أدبية بمعناها الصحيح، وسبب ذلك انالحكومة لم تهتم بتأسيس المدارس التي هي من دواعي الرقي والتقدم، كما وقع ذلك في أيام قرطاجنة الزاهرة أو في أيام الاحتـــلال الروماني ، فلقد أعرض الوندال عن ذلك كله ، فظل الجهل ضارباً أطنابه في البلاد ، فلا من يقرأ ولا من يكتب ، ولا غرابة في ذلك ، فقد كان الوندال المتوحشون أعداء للثقافة يتبرأون منها كما تتبرأ منهم سواء بسواء، بل دفع بهم توحشهم الى تعذيب المثقفين والتنكيل بمن سولت لهم أنفسهم ان يتعلموا الكتابة . . . ! وكل ما يمكن أن يقال في هذا الياب أنه \_ بعد هونيريك\_ كان يوجـــد بقرطاجنة بعض الشويعريين في اللغة الوندالية ومما يحكى بهذا الصدد ان جاليار نظم مرثيات كثيرة باللهجة الوندالية يندب فيها حال الدولة الوندالية ومـــا حل بها من الضعف والهوان في آخر أيامها وإذا ما دلت هـذه القصائد على شيء فإنما تدل على أن الوندال حافظوا على لغتهم الوطنية الى النهاية ، وان كانوا يستعملونها في وقت واحد مع اللغــة اللاتينية ، إلا أن اللاتينية كانت لغـــة الإدارات والمحاكم والمعــاهد ، والسبب في ذلك ان اللهجة الوندالية كاللهجة السربرية عاجزة عن تأدية بعض المعـاني الدقيقة وخلاصة القول فقد ظـل الوندال يتخاطبون بلغتهم الأصلية ، لكنهم كانوا في بعض الآحيان يؤثرون استعمال اللاتينية خصوصاً في الدواوين والمحاكم نظراً لأنها كانت أكثر انتشاراً من الأولى وأقرب منها لفهم الجمهور

يحسن بنا في نهاية هذا الفصل ان نبحث عن النتيجة التي أحرزها المغرب من الناحيتين المادية والمعنوية أثناء الاحتلال الوندالي الذي استمر مدة لا تقل عن مائة عام ، وبعبارة ، فنحن نريد ان نبحث فيا اذا كان للوندال فضل على الأمة المغربية كا يذهب اليه البعض

الجواب هو ان الباحث المنصف عندما حاول ان يقف على الآثار التي خلفها الوندال من ورائهم لا يعثر على شيء من ذلك

ولسنا نساير الاستاذ جوتي في حكمه اذ يقول « ان الوندال زرعوا دماً جديداً في عروق الأمة الرومانية الهرمة » ، اللهم الا اذا كان يعني بذلك التجديد تفكيك الامبراطورية الرومانية وتخريبها أجل ، نحن لا نشك في أن المؤرخين الرومانيين واليونانيين كفيكتور دي فيتا (Victor de Vita) وبروكوب ( Procope ) لم يتحروا التحري كله في تحدثهم عن همجية الوندال ، فالغلو ظاهر في كتابتهم لأن الوندال يمن همجية الوندال ، فالغلو ظاهر في كتابتهم لأن الوندال ياعداؤهم بالطبع \_ هم الذين انتزعوا من أيديهم بلاداً عريضة ظلت تحت حكم الرومان مدة خمسة قرون ، وخصوصاً لأن ديانة الوندال كانت مباينة للديانة المسيحية ، بعيدة عن المذهب الكاثوليكي بعد السياء عن الأرض إذن فلا غرابة ان يتعصب اولئك المؤرخون المعاصرون على الوندال ويبالغوا في يتعصب اولئك المؤرخون المعاصرون على الوندال ويبالغوا في وصف أحوالهم الوحشية

لكن الحقيقة المرة التي لا جدال فيها هي ان الوندال بعيدون عن كل ما يسمى بالحضارة ولا يحسبون لها ولا لمتصفين بها أي حساب قل لي بربك ما عسى ان يخلف لنا من الآثار قوم وصفهم المؤرخون على بكرة أبيهم بالهمجية والوحشية ؟ وأي فضل ينتظر من اولئك الذين كانوا يسعون في تعذيب المتعلمين كالمجرمين؟ على ان الامانة في الرواية تحملنا على القول بأن الاحتلال الوندالي أسدى للأهالي منفعة لا تنكر من الوجهة الروحية ، ذلك أنه هو الذي أنزل الضربة القاضية

بالامبراطورية الرومانية ، وهي ضربة مكنت البربر من الخروج نهائياً عن طاعة رومة هكذا استطاع البربر ان يسترجعوا حريتهم على يد اولئك الوندال المتوحشين بالذات بما حل بهم من الضعف وما اعتراهم في آخر أيامهم من الانحلال الحلقي والاجتاعي

#### جنصر يــق

يصعب علينا ان نحكم بانصاف على طبيعة جنصريق والأعمال التي قام بها اذ نحن لا نعرف إلا بشهادة أعدائه كفيكتور دي فيتا (Victor de Vita) ، وقد كان يري في جنصريت مضطهد الكنيسة ، وبواسطة الأخبار والروايات التي بلغتنا عنه على يد بروكوب (Procope) ، وكان بروكوب يكن كراهة عظيمة للوندال نظراً لأنه كان افريقيا ، ولأجل هذا يعتبر تعصب «دي فيتا» و «بروكوب» أمراً مؤكداً غير مشكوك فيه ، وبالتالي فمن المحتمل ان يكونا قد أضافا لجنصريق من النقائص ونسبا له من الاعمال الوحشية ما لا يليق به ، وقد وصفه « جورنانديس » القوطي فقال

« كان جنصريق متوسط القـــامة ، سقط ذات يوم من فرسه ، فراح يعرج ، وكان بعيد الهمة ، قليل المذاكرة ، لا عيل للرفاهية ، اذا غضب كاد يتميز من الغيظ . وكان فوق

ذلك ، حريصًا عـلى جمع المال ، خبيراً بالطريقة التي تجذب اليه الشعوب ، ولم يأل جهداً في بث دواعي الشقاق والتفرقة فيما بينها ».

ومها يكن حكمنا على هذا المتوحش فقد حاز نصيباً من العبقرية والعظمة ، بل كان اكثر اطلاعاً على دوالب السياسة من آتيلا ( Attila ) وألاريك (Alaric) عديليه في ارتكاب الجرائم ، وقد استولى على قبائل لم تغلب على امرها من قبل، وأقد ام مملكة واسعة على أشلاء الامبراطورية الرومانية كا أقامها على أجناس أخرى مختلفة العناصر ، فهابته كل القبائل الساكنة على ساحل البحر الأبيض المتوسط من بوغاز جبل طارق الى مضيق « ماسينا » ، وكان جنصريق كسائر القواد المتوحشين « محترماً » للمدنية الرومانية ، بعنى انه حافظ على النظم الإدارية والمؤسسات الرومانية

أما العدل ونظام الضرائب فكانا في أيام جنصريق على ما كانا عليه من قبل ، وإذا كان الكاثوليكيون قد تحملوا بمشقة وتعب الأوامر القاسية التي كان يمليها عليهم جنصريق ، فان افريقيا الشمالية لم تشهد \_ على مـا يظهر \_ بؤساً شديداً في أيامه ومن الممكن ان يكون جنصريق قهر البربر ولكن أعاله منيت ، في آخر الأمر ، بالفشل التام ، وذلك شأن المؤسسين كافة الذين لا يعتمدون إلا عـلى القوة والجبروت ، فلا يبقى امرهم قائماً إلا بفضل عبقريتهم القوية .

هذا ولقد اضمحلت عظمة الشعب الوندالي بمجرد وفاة هذا الزعم الأكبر، وعجز خلفاؤه عن القيام بأعباء الملك، فلم يحتفظوا به إلا أياما معدودات وكانت وفاة جنصريق سنة 477م.

عن « موجز تاریخ الجزائر » للاستاذ کات. ج. 1 ( ص 211 ) ( تعریب المؤلف )

# الفصل لسابع

البيزنطيوب بالمغرب

(.,640-534)

كلمة عن البزنطيين ـ استيلاؤهم على المغرب ـ معركة تراكاروم وأسباب سقوط الوندال ـ النظام الاداري في ايام البزنطيين ـ عصر الاضطراب ـ سياسة الروم ـ الحالة الدينية ـ الحياة الأدبية والفنية في ايام البزنطيين ـ خاتمة.

أشرنا في الصفحات المتقدمة الى ان الامبراطورية الرومانية تنقسم قسمين الدولة الرومانية الغربية وقاعدتها رومة التي خلدت ذكرها في الشمال الافريقي بما حققته من أعمال في سائر الميادين ، والدولة الرومانية الشرقية التي كانت عاصمتها بزنطة (Byzance) أو القسطنطينية (Constantinople)

وقد عرفت هذه الدولة الأخيرة بدولة البزنطيين نسبة الى بزنطة ، وأمـــا العرب فكانوا يطلقون لفظة « الروم » على الدولة الرومانية الشرقية بنوع خاص

وغني عن الاثبات ان كل من أراد ان يطلع على تاريخ المغرب في مختلف أطواره وفي أيام الفتح الاسلامي بالخصوص يضطر الى أن يزود نفسه بمعلومات كافية تتعلق بنظام حياة الروم وأساليبهم السياسية ومميزاتهم الأدبية والفنية، ذلك لأن الرومان أول دولة منظمة وجدها العرب الفاتحون في طريقهم، فها كان إلا ان اكتسحوا بلادهم واستولوا شيئاً فشيئاً على ممتلكاتهم أضف الى هنذا ان العرب تأثروا الى حد بعيد بسياسة الروم وعلومهم التي أخذوها عنهم بطريق الوضع تارة والترجمة تارة أخرى ، كما قلدوهم بعفعول قانون الاختلاط والاحتكاك في كثير من العادات التي كان لها بعد ذلك أسوأ الأثر في نفوس العرب

لكل هذه الأسباب السياسية والعلمية والاجتماعية وجب ان نقول كلمة عن أحوال الدولة الرومانية الشرقية ولو باختصار

وبعد ، فقد عاشت الدولتان الرومانيتان ما شاء لهما ان تعيشا حتى كانت الحملة الوندالية على الرومانيان في افريقيا الشمالية ، تلك الحملة الشعواء التي كانت بالنسبة اليهم صدمة عنيفة أصابت القوة الرومانية في الصميم .

على ان هؤلاء الوندال لم يتمكنوا من مد يدهم الأثيمة الى العاصمة البزنطية ، وذلك لا لأن نظام الروم كان أرقى من النظام المعمول به اذ ذاك في الامبراطورية الغربية حسبا يذهب اليه بعضهم \_ ولكن لمجرد وقدوع القسطنطينية ،

عاصمة الروم ، فيما وراء جبال البلقان الوعرة التي هي بمثابة السد المنيع في أروبا الوسطى ، بحيث لم تتمكن الشعوب الجرمانية المذكورة من اجتيازها ، وهكذا قدر للدولة الرومانية الشرقية ان تعيش مدة الف عام بعد اضمحلال الامبراطورية الغربية لأسباب جغرافية محضة لا غير

ومعلوم ان سلطان البزنطيين كان يمتد الى البلقان وسوريا ومصر وبرقة، وبما أن فتح هذه البلدان كان على يد الاسكندر المقدوني ( Alexandre de Macédoine ) فقد كانت عوائد أهلها ولغتهم وسائر أحوالهم تمتاز بطابع يوناني محض، في حين ان شمال افريقيا واسبانيا وجزر البحر الابيض المتوسط التي كانت في قبضة الرومان منذ عدة قرون ، كانت تظهر بعظهر لاتيني خاص وتهيمن عليها حياة لاتينية صرفة.

وتعاقبت القياصرة على عرش المملكة الرومانية الشرقية في عيشة راضية حتى أتى عهد يوستينيانوس ( Justinien ) في أواسط القرن السادس الميلادي ، وكان يوستينيانوس \_ إذ ذاك \_ ينظر في مرارة الى ما آلت اليه الامبراطورية الغربية فتحدثه نفسه الموصوفة بالطمع والتعصب والتحزب بجمع شتاتها وانتشالها من يد الوندال المجرمين .

ولما وصله كتاب جاليار الآنف الذكر ، ينهاه عن تدخله في شؤون المغرب ورأى في لهجته الشديدة ما يحط من قدره، وجد ان الفرصة قد سنحت له وصمم إذ ذاك على محاربة الوندال في عقر ديارهم ثم جمع الوزراء والأعيان والقسيسين

وأخبرهم بأنه عازم على جمع شتات الدولة الرومانية وأحياء القضية الكاثوليكيه في المغرب بعد مساطغى عليها المذهب الآري الذي وجد – كا هو معلوم – كل مناصرة وإسعاف من طرف الحكومة الوندالية المغتصبة ، لكن أعضاء المجلس بما فيه كبراء الروم ووجهاؤهم لم يجيبوا يوستينيانوس الى طلب بدعوى ان الجيوش الرومانية كانت قد أخفقت مرة سابقة عند محاصرتها لمدينة قرطاجنة على يد الأميرال بازيليكوس(۱) هذا بغض الطرف عن الهزيمة الشنعاء التي حملهم الفرس إياها والتي لم تزل عواقبها الوخيمة ماثلة أمام أعين الجيع ا

لكن مطامع الامبراطور السياسية وإحساساته الدينية ، ألحاح بعض الرهبان والقسيسين وقد انضم إليهم وفد الرومان المهاجرين الذين وجدوا في تلك المناسبة خير فرصة للانتقام من عدوهم المشترك (2) ، كل ذلك زعزع بالطبع صفوف المعارضين ، وهكذا رجحت في المجلس سياسة الحرب والانتقام

وأخذ الامبراطور الاحتياطات اللازمة في مثل هـذه المواقف ، فعقد \_ قبل الشروع في العمل \_ اتفاقية سرية مع أهالي طرابلس وسردينيا ، ثم جمع جيشاً يبلغ عـدده خمسة

<sup>(1)</sup> أنظر « مفتاح التاريخ » لصاحبه محمد البشير ( ص 233 )

<sup>(2)</sup> كان عدد من الرومان في أيام الاحتلال الوندالي قد اضطروا الى الهجرة والالتحاق بالقسطنطينية لكثرة ما نالهم من العسف والاضطهاد على يد أولاك الوندال المتوحشين.

عشر ألف محارب وأسند قيادته للجنرال باليزار (Bélisaire) ، وفي الوقت نفسه جهز أسطولاً عتيداً يضم خمسائة قطعة حربية وذات يوم من صيف سنة 533 م. أقلع الأسطول من القسطنطينية وتحرك الجيش بين هتافات الشعب وتهاليل الرهيان

وكان الوندال ، إذ ذاك ، قد بلغوا من الضعف والانحلال. مبلغاً يفوق حد التصديق ، لا يستطيعون معه إخماد ثورة بافريقيا حتى يندلع لهيب ثورة أخرى بسردينيا

وينزل باليزار بالتراب المفربي (١) ، فسلا يلبث أن ينفصل عن الوندال عدد كبير من البربر والوندال أنفسهم ، لما نالهم هم الآخرين من العسف وما حل بهلدريك – صاحب التاج – من الإهانة والاحتقار من قبل جاليار المغتصب ويقوم باليزار ويخطب في الجيش على ملا من البربر اللاجئين اليه قائلا مسامؤداه بالتقريب « اعلموا انني ما أتيت لهذه البلاد إلا لأخذ الحق من الظالم فأرده الى المظلوم ، ولست أضمر عداوة للأهالي أو الوندال أنفسهم ، ومهمتي تنحصر – كما تعلمون – في الأخذ بالثأر من جاليار وحده » . ثم سأل الجنود ألا يتعرضوا لأموال الناس وحذرهم من انتهاك حرمات الشعب (١) فوقعت الناس وخذرهم من انتهاك حرمات الشعب (١) فوقعت عداه الخطبة وقماً حسناً في نفوس الرومان والبربر المجتمعين حول باليزار ، وإذا هم يحملون جميعاً على قرطاجنة . وبينا

10

<sup>(</sup>١) بين مدينتي صيفاقص وسوسة بالضبط

<sup>(2)</sup> قابل بين هذا الأسلوب وأسلوب طارق بن زياد وهو يخطب في جيشه استعداداً لشن هجوم على نصارى الانـــدلس ولاحظ كيف أن كلا الاسلوبين قوي متين ينم عن نفس مؤمنة بالانتصار

جنود باليزار يجدون السير نحو العـــاصمة كان جاليار بعيداً عنها في بعض ممتلكاته يتنزه (١)

وبعد زمان غير يسير ينتبه جاليار من سكرته ويحاول الوقوف في وجه الجنود البزنطية افتقوم من جراء ذلك معارك حامية الوطيس بين الروم والوندال تدور الدائرة فيها على الآخرين وما هي إلا عشية حتى يدخل الروم قرطاجنة برأ وجوههم متهللة مستبشرة الفيسل عليهم أمراء البربر من شتى انحاء المغرب القدمون لباليزار عبارات التهاني والاخلاص (2) الفيرم باليزار في مناصبهم ويقدم لهم من الصلات والخلع ما يضمن له طاعتهم وولاءهم

أما جاليار المنكوب فقد فر بنفسه على أثر هذه الهزيمة الشنعاء ، ملتجئا الى مكان يدعى بولاريجيا (Bulla Regia) وهناك راح يؤلف جيشا جديداً بقصد اقتحام العاصمة القرطاجنية ، فاستدعى الكتائب التي كان قد بعث بها من قبل الى جزيرة سردينيا ، ومشى على رأس تلك الجنود نحو العاصمة ولما لم يتمكن من اقتحامها نظراً للحصون المنيعة التي شيدها الروم من حولها ، اتقاء لخطر الأعداء ، ضرب

<sup>(</sup>۱) لعمري انه لموقف غريب يدعو الى الاسف الشديد ويذكرك بحالة المعتمد بن عبداد الشاعر إذ كان يمرح ويلمو في بعض بساتينه خارج المدينة والعدو آخذ في محاصرة طليطلة التي كان سقوطها في يده خطوة أولى في سبيل انتعاش الاسبان وضربة قاضية على رؤوس ملوك الطوائف.

<sup>(2)</sup> راجع مفتاح التاريخ ( ص 236)

عليها الحصار ، وكانت جيوشه معسكرة وقتئذ ، في مكان يدعى تراكماروم (Tricamarum) ، وامتنع باليزار داخل المديمة ، لا يبدي أية حركة حتى سنحت له فرصة مواتية وللفرص أثرها الغريب في كثير من الأحيان – فخرج بغتة على جاليار في جماعة من الفرسان ، انقضت على جيوشه ، فمزقتها شر ممزق ولما شاهد جاليار ما كان من سوء حظه لاذ بالفرار ، وتبعته شرذمة من عساكره المخلصين ، والروم من ورائهم حتى بلغوا جبال زواوة بالمغرب الأوسط، فأحاطوا بجاليار احاطة السوار بالمعصم ، وهناك أدركه اليأس فاضطر جاليار للاستسلام

ويحمله القائد باليزار الى القسطنطينية أسيراً ، فيتقدم الى القيصر – والوعتاه ! – في حالة من الذل لا سبيل لوصفها أجل ، كان يوم جاليار يوماً مؤلماً حقا ، وكان مؤثراً حقا حينها برز أمام الامبراطور ، كأنه يشكو تبرم الدهر وتصرفات الزمن الغادر – وللدهر نوائب وصروف – متذكراً في مرارة أيام اللهو التي طوتها السنون وكأني بهذا البائس المغرور الذي عاكسه الحظ ولم تظلمه الأقدار قد وقف بين يدي الامبراطور كئيباً ولسان حاله يقول

والله لو كانت الدنيا بأجمعها تبقى علينا ويأتي عيشها رغدا ما كان من حق حر ان يذل لها فكيف وهي متاع يضمحل غدا ورق قلب الامبراطور لهذا الغريب البائس ، فيجعل

رهن اشارته قصراً من قصوره ، حيث يقضي جاليهار بقية أيامه بين الغربة والوحشة حيناً والحسرة والتفلسف حيناً آخر!

هـــذا واذا أردت ان تستقصي الأسباب التي أدت الى انهيار الدولة الوندالية ترى انها ترجع في الجملة الى سوء معاملة الوندال للبربر والرومان على السواء واخلادهم الى عيشة البذخ والرفاهية التي يعتبرها المؤرخون الاجتاعيون من أهم الأسباب الباعثة على تسرب الضعف الى الأمم والشعوب

ولم يكد الاسطول البزنطي يأخذ في الرجوع الى مقره حتى شرع الامبراطور جوستينيان في تطبيق ذلك البرنامج الذي أعده لاعادة تنظيم المغرب ومكافحة السلالة الوندالية هناك حتى تضمحل وبالفعل عين ابتداء من سنة 534 م حاكماً عاماً على البلاد له السلطة المطلقة على سائر الامور الادارية والمالية والعدلية وهذا الحاكم العام كان يساعده مباشرة في القيام بأعماله عدد من المستشارين والموظفين خصوصاً فيها يتعلق بمالة المالية وكان البرنامج المشار اليه يقضي بإعمادة تقسيم البلد ، فوقع تقسيمها الى سبع مناطق وهي

<sup>1 –</sup> المنطقة الشمالية (Zeugitane) ، وهي عبارة عن شمال تونس

<sup>2 -</sup> المنطقة الجنوبية (Byzacene) او الجنوب التونسى.

<sup>3 —</sup> نوميديا (Numidie) وقاعدتها قسنطينة (Cirta) ك



متلها الرومان في افري

- 4 القيصرية الشرقية (Mauritanie) ومركزها مدينة سطيف (Sitif) بالجزائر
- 5 القيصرية الغربية (Mauritanie Seconde) ومركزها إلقيصرية شرشال (Césarea) التي مر ذكرها في شيء من التفصيل
- 6 موريطانيا الطنجية (Mauritanie Tingitane) أو المغرب الأقصى وقاعدته إذ ذاك مدينة سبتة ذات التاريخ الحافل في الغابر والحاضر

(Sardaigne) جزيرة سردينيا — 7

وكان لكل من المناطق السابقة عامل يدير شؤونها تحت نظر الحاكم الكبير ، صاحب قرطاجنة ، وهذه الوظائف كانت تباع بأعلى ثمن مستطاع ، ومعلوم ان المرشح لرتبة عامل مثلا ، لم يكن ينفق الاموال الباهظة لنيل الوظيفة المذكورة الا ليستثمرها بكل معنى الكلمة ويحصل في أقرب وقت على ثروة ضخمة عريضة مها كلفه الامر ؛ فلا غرابة – والحالة ما ذكر – ان تعددت الضرائب والاتاوات على اختلافها وكثرت نفقات الدولة ؛ فثقلت المغارم على الرعايا مما حمل المؤرخ بروكوب (Procope) على القول بأن الظلم والتعدي الصادرين عن الادارة البزنطية فيا يتعلق بالمسألة المالية كانا سبين في متصاص ثروة البلاد المغربية وافقار أهلها

أما الجند المرابط في شمال افريقيا ، فكان يتألف من عناصر ثلاثة .

- 1 البزنطيون ومنهم الفرسان والمشاة
  - 2 البربر
  - 3 الجنود المأجورون

وكان يترأس هذا الجند قائداً اعلى يدعى باللاتينية (Magister Militum) ومركز قيادته قرطاجنة وكان هذا القائد يستعين على القيام بأعماله العسكرية بملازم يتولى خصيصاً قيادة فرق المشاة (Magister Peditum) وغني عن البيان ان هذه الجنود المرابطة بالتراب المغربي لم تستخدم لفائدة اقرار الامن فحسب بل استعملها الرومان لتشييد حصون منيعة تعينهم على دفع شر العدو كما فعل من قبلهم الرومان ابناء اعمامهم الذين كان جوستينيان يفتخر بنظامهم ويحرص كل الحرص على اقتفاء آثارهم

والواقع ان تلك السلسلة من الحصون الواصلة بين أهم المدن المغربية تعتبر بمثابة حدود فاصلة بين الصحراء والمناطق الواقعة بالفعل تحت سلطة البزنطيين

والمؤرخون يخبروننا ان تلك السلسلة من الابراج كانت تذهب من مدينة قفصة فتصلها بتيبسة ثم تعرج على تيمجاد (Timgad) ولامباز ومن هناك تنحدر الى الجنوب قليلا؛ ثم تستقيم عموديا فتتوجب الى الشهال ؛ ومن ثم تنعطف غربيا لتحاذى البحر الابيض المتوسط عندما تبلغ المنطقة التي توجد بها مدينة رأس ماتيفو (Rusguniae) والجزائر (lcozium)

وتیبازا (Tipaza) وشرشال (Cesarea) وتنس ( Cartennas ) (۱).

أما في المغرب الاقصى فقد كان نفوذ البرنطيين ضئيلا لا يشمل سوى المنطقة الشهالية منه وخصوصاً مدينة سبتة نظراً لموقعها المناسب بين البحر المحيط والبحر المتوسط على بضعة أميال من بلاد اسبانيا يستنتج اذن من البيان السابق ان المساحة التي وقعت فعلا تحت نفوذ البرنطيين كانت ضعيفة بالنسبة للمنطقة التي كانت تسيطر عليها الدولة الرومانية ابان عظمتها فهل في ذلك ما يشعرنا بتضعضع موقف الفاتح الاجنبي وتطور الحالة السياسية بصورة عامة في المغرب؟ او على العكس، هل رغبة البرنطيين الحقيقية كانت ترمي الى تحديد دائرة النفوذ البرنطي؟ البرنطيين الحقيقية كانت ترمي الى تحديد دائرة النفوذ البرنطي؟ يقول بعض المؤرخين جواباً عن السؤال السابق: ان الذي كان يهم البرنطيين من المغرب، قبل كل شيء وبعد كل شيء، هو الاستيلاء على الموانيء والمرافىء ، وذلك لأغراض تجاريسة عضة ، مثلهم في ذلك كمثل القرطاجنيين من قبلهم

أما نحن فنعتقد ان هذا التحليل وحده لا يصيب الحقيقة في الصميم بعد ما علمنا من عزم يوستينيانوس على انتشال الامبراطورية الرومانية من الهوة التي وقعت فيها وبسط اقوى ما له من نفوذ على بلاد المغرب ؛ ولذلك نعتقد مع جمهور المؤرخين أن تقلص منطقة الاحتلال في ايام البزنطيين ليس مجرد اتفاق ، ولم يكن للبزنطيين فيه أية رغبة ؛ بل هو نتيجة انظر الخريطة صفحة 149.

لتطور سياسي ملموس ، وهو دليل قــاطع على تنبــه الاهالي وانتقالهم من مرحلة الفتور والانقىاد الى دور الحركة والوعى القومي ؟ ولعل ان ما امتاز به هذا العصر البزنطي من كثرة الاضطرابات وتعددالقلاقل مما جعل البزنطيين يكابدون الامرين مع الاهالي حتى في أوائل فترة الاحتلال ، وذلك بالنظر الى سرعة تنقل فرسار البربر وعدم تمكن الجنود البزنطية من بجابهة الجنود البربرية ومقاتلتهم وجهآ لوجه والواقع انهكان من المستطاع ان يقضي البربر على قوة البزنطيين فيخرجوهممن بهلادهم ؟ ولكن البزنطيين عرفوا كيف يبذرون بذور الشقاق بين الاهالي من حضريين وبدويين ؟ فضربوا بعضهم ببعض وضمنوا اخيراً لانفسهم السيادة على الجميع ويمكن ان نقول بأن تاريخ المغرب ابتدأ من عصر البزنطيين هذا هو عبارة عن كفاح مستمر مربر بين الجماعتين المذكورتين ، اهــل الحضر واهل الوبر وبعبارة أخرى بين ساكني المدن وساكني الخيام. أجل لقد اندلع لهيب الثورة الأولى ضــد الروم ، فتجرد لمقاومتها حاكم معروف يدعى صولومون (Solomon) لهخبرة كبرى بالشؤون السياسية ، فانتصر على الاهالي؛ ويظهر ان صولومون هذا الذي كان على بينة من شؤون السياسة العامة لم بيكن يعلم شيئًا كثيراً عن سياسة الجنود والعساكر ؟ ولذلك ساءت معاملته معهم فكانت النتيجة ان انفضوا من حوله وانضموا الى بعض رفاقه اسمه صنوزاس (Stozas) وكارف صتوزاس قوي العزيمة ، يمتاز بالشجاعة والاقدام. فقاد صفوفهم الى قرطاجنــة واشعلوا فيها النيران ، فاضطر صولومون الى الفرار ثم اقبل القائد باليزار الشهير ، فهاجم البربر وانتصر عليهم مرة اخرى انتصاراً لا مثيل له

وعاد صولومون الى منصبه الاول بقرطاجنة وراح يعمل كل ما في وسعه لاقرار الامن والنظام ولكن صفاء الجو لم يدم طويلا ؛ فقد ثار بربر طرابلس على الحكومة البزنطية ؛ وتجرد صولومون لمقاومتهم ، فكان هذه المرة قليل الحظ ، اذ كبا به فرسه ، فلقى حتفه أثناء المعركة

واستمرت الثورات وتوالت القلاقل والنكبات على عهد ولاة ليس لهم أدنى دراية بدواليب السياسة حتى تنب الامبراطور الى ضرورة جعل حد لهذه الحالة المؤلمة ، فبعث الى المغرب حاكماً قديراً له خبرة بأحوال البلاد هو جان طروجليطة ( Jean Troglita ). فما كاد طروجليطة يلتحق عقره الجديد حتى شمر على ساعديه وبعث لعدة قبائل بربية يساومها في عدم التدخل في الكفاح القائم بينه وبين جماعة الثوار ؛ فلما تم له ما كان يريد حمل على البقية الباقية مسن البربر واستولى على سائر البلاد. فعاد الهدوء ورجعت السكينة في كل ناحمة منها ولو كان ذلك بصورة مؤقتة

هذا ولم يتبع الروم سياسة واحدة مع مختلف السكان فبينا كانوا – مثلاً – يعاملون الوندال بمنتهى القساوة والشدة لأسباب ظاهرة لا حاجة الى تكرارها ، كانت سياستهم مع الرومان مطبوعة بطابع الرفق واللين وقد حملت الحكومة

البزنطية بعض الوندال على الانتقال الى القسطنطينية ؛ فسخرهم الامبراطور لخدمته الخصوصية ؛ أما الذين لبثوا بافريقيا فانهم تجرعوا من كؤوس الذل والهوان الشيء الكثير منعهم القيصر عن التجاهر بالديانة الآريسة وحرم عليهم الانخراط في سلك الموظفين ، بل استصفى منهم الاملاك التي اغتصبوها، قبلا من يد الرومان ، والحقها بالممتلكات القيصرية وبكلمة واحدة على الامبراطور على محق السلالة الونداليه بشتى الوسائسل المشروعة وغير المشروعة، سواء بمناسبة أو بغير مناسبة، دون أن يتفطن الى ما سيترتب عن ذلك من نقص في العمران عن وفساد في الملك ومعلوم ان «حصول» النقص في العمران عن الظلم والعدوان أمر واقع لا بسد منه ووباله عائد على الدول (1).»

أما سياسة الروم مع الرومان فكانت — كما اسلفنا — لينة نظراً للعلاقات الودية والروابط الدينية التي كانت تجمع بين هاتين الامتين ؛ وفعلا فقد عمل الروم على استجلاب ذرية الرومان والتحبب اليهم وبيان ذلك ان الحكومة اصدرت امراً يقضي على الوندال برد جميع الاملاك التي اغتصبوها من الرومان إلى اصحابها ومن الطبيعي ان يحدث مثل هذا القرار قلقاً عظيماً في النفوس ؛ ومن الطبيعي أيضاً ان يثير الرغبة والطمع في بعض النفوس الاخرى التي لا تراعي في الله الرغبة والطمع في بعض النفوس الاخرى التي لا تراعي في الله

<sup>1)</sup> مقدمة ابن خلدون ص. 288

الا ولا ذمة ؛ فتجمل طائفة من الروم تقوم فتطالب بأملاك تارة بججة وتارة اخرى بغير حجة ومفهوم ان هذه الحالة المرتبكة انما هي ناجمة عن القوة والتأييد اللذين وجدهما الرومان في جانب الحكومة الرومية

أما البربر – أهل البلاد – فقد سلك معهم الروم سياسة خاصة قوامها استالة الرؤساء وبذر بذور الشقاق فيا بينهم وقد كان الروم يعلمون – كما علم الرومسان قبلهم – انهم لا يزالون بخير ما دامت كلمة الاهالي متفرقة لم تجتمع وقلوبهم شتى ؛ ولهذا كانوا يستقدمون رؤساء البربر لقرطاجنة ؛ فيسبغون عليهم من الحلل والخلع ما يثلج صدورهم ويجعسل ألسنتهم رطبة بالثناء عليهم ؛ ثم يوسوسون لهم حتى يغيروا بعضهم على بعض ولو علمت ما كان بين رؤساء البربر من البغضاء والشحناء والتنافس في أتفه الأمور وأحقرها شأنسا لعرفت مقدار تطاحنهم وتهافتهم على أبواب الحكومة البزنطية سعياً في اشباع رغباتهم وتحقيق مصالحهم الشخصية كل ذلك والروم ينظرون اليهم في شيء من الغبطة والارتياح بما نفذ فيهم من سياسة التفرقة والسيادة .

ولما أراد يوستينيانوس ان يشهر الحرب على جاليار لانتشال الامبراطورية الرومانية من أيدي الجرمار كان ينوي في الوقت نفسه مساعدة الكنيسة واعادة الكاثوليكية الى ماكانت عليه من القوة والجبروت إلى ولقد ساعده الرومان على تطبيق

هذه النقطة الثانية من البرنامج ؛ فبالغوا في اضطهاد الوندال وأصحاب المذهب الدونتاني ( Les Donatistes ) وأفرطوا في تعذيب اليهود الذين منعوا من الالتحاق بسلك الموظفين ؛ فهاجروا إلى البوادي وفي أنفسهم ما فيها من الحقد والغضب على الحكومة القائمة ثم أمر الامبراطور بترسيم الكنائس القديمة وبناء كنائس أخرى على شكل هندسي لطيف يبرهن لك على أن المهندسين المغاربة في ذلك الزمان ، كانت لهم يد طويلة في فن التزويق والترخيم

لكن الكنيسة أصبت آنذاك ، في بلاد المشرق ، بداء عضال سرعان ما سرى في أحشاء الكنيسة الافريقية ؟ وذلك المرض الذي أوهن منها العظم هو داء المناقشات الجزئية المعروفة بالبزنطية نظراً لتفاهتها والخلاف لمجرد الخلاف في المسائل المذهبية وسادت الفوضى من جراء ذلك فيا بين القسيسين وكثرت بينهم دواعي التحاسد والبغضاء ، وانحطت أخلاقهم إلى درجة لا يمكن تصورها ؛ ثم شاعت مرة أخرى مذاهب دينية شتى عملت على محاربة الكاثوليكية أو كانت على الأقل حجر عثرة في سبيل تقدمها ؛ ومما زاد في الطين بسلة مشاركة القسيسين المصريين في الخلاف العام وكانوا قد نرحوا عن مصر على إثر دخول المسلمين إليها

وخلاصة القول فإن ذلك الخصام المذهبي العنيف كان من

الأسباب الرئيسية التي فككت أوصال الامبراطورية الرومية بالمغرب ومهدت السبيل للعرب الأشاوس الذين طلعوا عليها إذ ذاك من طرابلس ، يضربون أكباد الإبل إلى المغرب ، بين صهيل الخيول وقعقعة السيوف

ولم يمنع البزنطيين ما كانوا يقاسونه من المحن في سبيل اخمـــاد الفتن واستجلاب رؤساء البربر ، واضطهاد طائفة لا يستهان بها من السكان من ممارسة الآداب والاشتغال بشتى العاوم والفنون فالمؤرخون على بكرة أبيهم يخبروننا بأن بضاعة العلوم والآداب كانت نشيطة نافقة في أيام البزنطيين ولا سيا في مدينة قرطاجنة ولقـــد اهتم البزنطيون بصفة خاصة بنشر العلم وإحداث المدارس في أهم المدن والعواصم ؟ غير ان الآثار الأدبية التي جادت بها قرائح كتاب ذلك الجيل وأدبائه عبثت بها يد الإهمال ؛ فلم يصلنا من كل ذلك سوى منظومة لاتينية واحدة من نظم الشاعر الافريقي كوريبوس ( Corripus )كتبهافي مدح الحاكم البزنطي جان طروجليطة وسماها « اليوحانية »(ا) ( La Johannide ) ونحن وإن كنا نشك كثيراً في قيمة الناظم إلا إننا نرى للقطعة في حد ذاتها فائدة تاريخية عظيمة ، لا لكونها تتضمن مدح طروجليطة وتعدد مزاياه ، بل لانها تشمل على وصف دقيق لبلاد المغرب وأحوال المغاربة في أيام كوريبوس

<sup>(</sup>۱) نسبة الى جان ( أو يوحنا Johannes ) طروجليطة



### هياكل جميلة بمدينة سبيطلة ( تونس )

أما من الناحية الفنيه فقد برهن البزنطيون على علو كعبهم فيها ؟ آثارهم المعارية الجميلة لا تزال ظاهرة للعيان نذكر منها على سبيل الاشارة تلك الكنائس الفخمة التي تفننوا في تزويقها وتجميلها والحصون المنيعة التي شيدت حول أهم المدن والأسوار والمعابد والهياكل المزينة بالفسيفساء والرخام التي بقيت منها بعض الأطلال الجميلة بمدينة سبيطلة (Suffetula)

كل هذا وذاك يظهر لنا بوضوح انه كانت للبزنطيين قدم راسخة في فن الهندسة والعمارة

وبعد فان المتتبع لأهم مراحل التاريخ المغربي القديم التي جلوناها في الصفحات المتقدمة لا بد من أن يلاحظ هناك اطاهرتين خطيرتين قد امتازت بهما هذه الحقبة من الزمان البتداء من نزول الفينيقيين بالمغرب إلى عهد البزنطيين

وهاتان الظاهرتان هما عدم تمكن الأهالي من الحصول على

الوحدة السياسية المنشودة ثم سرعة تعاقب الفاتحين على هذه البلاد ، الأمر الذي دفع ببعض المؤرخين إلى القول بأن الشعب المغربي مجرد عن كل مزية روحية تذكر

وغني عن البيان ان في هذا التصريع ما فيه من الغهاء والتعصب ، إذ يكفينا أن نسرد لك أسماء بعض العظهاء الذين انجبتهم هذه البلاد كحنبعل ومسينسا وأوغستان والسكاهنة وطارق بن زياد ويوسف بن تاشفين وعبد المومن وابن خلدون وغيرهم وغيرهم لنقم البرهان على بطلان التصريح الانف الذكر.

وإذا كان الشعب المغربي قد استسلم بسهولة للفاتحين من. قرطاجنيين ورومانيين ووندال وبزنطيين ، وجعل البربر في حالة يعجزون معها عن العمل لغاية واحدة والحصول على الوحدة السياسية المنشودة التي طالما سعى من أجلها الخطباء



قلعة بزنطية بالمغرب ( تونس )

وتغنى بها الشعراء فذلك يرجع إلى قلة طرق المواصلات التي لها أثرها البعيد في تقريب المسافة بين الجماعات ، كا يرجع إلى انقسام البربر شيعاً وأحزاباً وتنافسهم في الحصول على أغراضهم الشخصية قبل العمل للمصلحة المرسلة ؛ ثم ان الذي عاق أولئك البربر عن التقدم أكثر من هذا كله وعرقل مساعيهم الكبرى هو عدم تدينهم بديانة سماوية سمحة تعمل على توحيد صفوفهم وبث الثقة فيا بينهم

ولعل أن الإسلام سيكون عاملًا كبيراً على توحيد تلك الصفوف وبث الثقة في النفوس استعداداً للحصول على الوحدة السياسية المنشودة

11

## حالة الروم قبيل ظهور الاسلام

على عهد يوستينيانوسالاول يعني في اواسط القرن السادس بعد المسيح انتقلت دولة الروم من حيز الدفاع الى مجال الهجوم لأن هذا القيصر ، كما اسلفنا ، كان طامعاً في جمع شتات السلطنة الرومانية القديمة والاستيلاء على ممالكها الغربية التي تغلبت عليها القبائل الجرمانية لكن لسوء حظ الروم أصيبت دولتهم بداء عضال لم يزل يوهن منها القوى وهي لا تعالجه ويزعزع منها الأركان وهي لا تتلافاه الى أن قضى على حياتها السياسية ولهذا الداء أسباب ترجع الى أمرين جديرين بالاعتبار وهما

- 1 سوء الإدارة ومنشأه الاستبداد
- 2 الغلو في الدين الناتج عن جهل الراعي والرعية وتحكم سلطان الغرور والأوهام والضلالات على جميع طبقات الأمة بحيث ضربت على أبصار القوم غشاوة حالت بينهم وبينالنظر في مصالحهم الحيوية

- أما سوء الإدارة فبيانه ان القياصرة كانوا على غايسة الاستبداد وكانوا يتوهمون ان الله ملكهم أمر العباد ورقابهم وأموالهم ليتصرفوا فيها بما شاءوا وكها شاءوا وعلى منوالهم نسج رجال الدولة وولاة الأحكام ؛ فأخذوا يجمعون الأموال لمصالحهم الذاتية ويسخرون الرعايا لفائدتهم الشخصية؛ وبذلك فات المقصود من وجود الدولة وهو القيام بالمصالح العامة؛ وحل الصالح الخاص محل الصالح العام وذلك هو السلاء العظيم في الدول الاستبدادية قديما أو حديثا ، وقد كانت نتيجة تلك السياسة القبيحة في دولة الروم

اولاً – تثقيل الضرائب لجمع الأموال التي يصرفها القِيصر في شهواته وشهوات حاشيته

ثانياً — ظهور داء الرشوة في جميع الطبقات الادارية لان الناس على دين ملوكهم اوالكل كانوا في حاجة الى المال لتمكن داء الترف من الجميع

ثالثًا – الضغط على الرعية حتى لا تشكو ظلامة

وبهذه السياسة المشئومة نفر الناس من سلطة الروم ونفور الرعية من حكامها أقوى عامل في زوال الدول اذ لا قوام لها الا بالتعاضد على المصلحة بيز الحاكم والمحكوم

أما الغلو في الدين فقد بلغ فيه الروم الى حد انحلت به عرى وحدتهم القديمة ؛ فتفرقوا شيعاً وثار بينهم الخلاف في المسائل المذهبية ، وكان ابتداء ذلك من القرن الخامس بعد

المسلح حيث ظهر مذهب « المونوفزيت ( Monophysites ) القائلين بتجسد الكلمة وامتزاج اللاهوت بالناسوت(1) وهو مذهب اليعقوبية ،وهم أصحاب راهب يدعى يعقوبالبودغاي؟ وقد تمسك بهذا المذهب غالب الأرمن والأقباط وكان الروم (بین ملکانیة ) و ( اورتودکس ) ینکرونه فقام بین تلك الفرق مجادلات ومناقشات تفاقم أمرها بتداخـــل القياصرة بعضهم بالانتصار الىالارتودكس مثل يوستينيانوس الذي اضطهد المخالفين لمذهبه ، وبعضهم بالتساهل مع الخوارج وبتداخل الدولة في تلك الخلافات المذهبية اتسم الخرق في افتراق كلمة الروم لان انضهام ذلك الى الاستبداد وسوء الادارة ازداد به نفور غالب الرعية من حكامها، وفشت فيها كثير من الرذائل كالجبن والخيانة والنفاق ولاسيما كبراء الحكام ورؤساء الدين ، وتحاسدهم وتباغضهم وتوهمهم أنهم من طينة والرعايا من طينة اخرى ؟ فأعرضوا عن مصالح الامــة وأقباوا على التصلف والبذخ والفخفخة والابهة الفارغة وبمجموع هذه الاسباب انحلت عرى دولة الروموانتشر سلكها وتداعى هيكل مجدها. هكذا كان الروم عند ظهور الاسلام

عن « مفتاح التاريخ » لمحمد البشير ( ص. 226 - 228 )

<sup>(1)</sup> انظر تاريخ افريقيا الشهالية للاستاذ جوليان ص 312

## مراجع هذا الكتاب

\_\_\_\_

### 1 - المراجع العربية

- 1 « قرطاجنة في أربعة عصور » أحمد توفيق المدني طبعة تونس 1926
- 2 « المقدمة » للفيلسوف الاجتماعي عبد الرخمان بن خلدون – طبعة مصر
  - 3 « كتاب العبر » لنفس المؤلف
  - 4- « مفتاح التاريخ » لمحمد البشير طبعة تونس 1928
- 5 ـ « تقويم المنصور » ( السنة الحامسة ) لاحمد توفيق المدني ـ سنة 1929
- 6 ـ « فتوح افريقيا والاندلس » لابن عبد الحكيم ـ طبعة كاربونيل الجزائر سنة 1942
- 7 « هانيبال » بقلم الدكتور حسين مؤنس ( مقالات عن الرسالة المصرية الغراء )

#### 2 — المراجع الفرنسية

- 1 E. F. GAUTIER : Le Passé de l'Afrique du Nord. Éd. Payot Paris, 1942.
- 2 E. F. GAUTIER: Genséric, Roi des Vandales, Payot Paris, 1932.
- 3 A. JULIEN Histoire de l'Afrique du Nord, Payot Paris, 1932.
- 4. E. ALBERTINI, G. MARCAIS et G. YVER: l'Afrique du Nord dans l'Histoire Ed. Archat Lyon Paris, 1937.
- 5 CAT Petite Histoire de l'Algérie, tome l. Imprimerie de l-Académie, 1889.
- 6 J. BERNARD: Note sur les Aqueducs antiques de Cherchel Bulletin de la Société Historique Algérienne No. 361 (4eme trimestre 1934).
- 7 M. CHRISTOFLE: Essai de restitution d'un Moulin à huile de l'époque romaine à Madaure, Ed. J. Carbonel, 1930, Alger.

- 8 A. BOURGAREL Musso: Recherches Economiques sur l'Afrique Romaine Bulletin de la Sociéié Historique Algérienne, N° . 360 et 361, (3° et 4° trimestres 1934).
- 9 ENCYCLOPEDIE DE L'ISLAM; article: Les Berbères.
- 10 G. DEZ et A. WELLER, l'antiquité (Rome). Hachette, 1938. Paris.

### للمو للسف

#### (1) بالعربية

- آ لي التربية والتعليم الساماني والعربي المسعودي المسعودي
- 2 ــ نصائح عملية لمعلمي المدارس القروية بالاشتراك مع عبد المالك السليماني والعربي المسعودي ومحمد الحجوى
  - 3 تاريخ الدول الإسلامية ( الجزء الاول ) بالاشتراك مع محمد المهياوي
    - 4 ـــ الجديد في تاريخ المغرب
- .5 طريقة تعليم الحساب (كتاب المعلم) بالاشتراك مع حسينالبكاري ومحمد غياتي وهنري موفري
- .6 ــ دروس الحساب لتلامذة القسم الابتدائي الاول لنفس المؤلفين
- 7 \_ دروس الحساب لتلامذة القسم الابتدائي الثاني لنفس المؤلفين
- 8 التكوين المهني (خمسة أجزاء) بالاشتراك مع محمد عبد الحميد الدميري ومحمد محيالدين المشرفي ومحمد غياتي ومحمد العالم

- T في التربية
- 2 في طرق تدريس اللغة العربية
  - 3 لي طرق التدريس الخاصة
    - 4 في علم النفس
- 5 في التشريع المدرسي وآداب المهنة
- و القراءة المغربية لتلاميذ الشهادة الابتدائية بالاشتراك مع محمد بن زيان ومساعدة محمد الطهار والجيلالي فاصلا

#### (2) بالفرنسية

- 10 Bien lire et comprendre ( en collaboration avec Henri Tranchart)
- 11 Textes Français pour la classe d'observation ( en collaboration avec H. Tranchart )

# جدول الصور والرسوم والخرائط

| الصحيفة                                           | المصدر المعتمد عليه كل هذه الرسوم من عمل الرسام ( سعود الايوبي)                                                                                                                                                               | موقع الرسم<br>من هـنا<br>الكتاب<br>(الصحيفة)<br>16 - 13<br>24 - 18<br>27-25-24<br>39-38-28<br>79-62-47<br>93-90-86 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 - 40<br>49 - 48<br>67<br>72<br>155<br>54<br>96 | عن « مكتب الآثار المغربية القديمة » الرباط عن « ماضي افريقيا الشهالية » لجوتيه عن ( ماضي افريقيا الشهالية ) لجوتيه عن«قرطاجنة في اربعة عصور» لاحمد توفيق المدني « « « « « افريقيا الشهالية في التاريخ» البارتيني مارس ايفار « | 21<br>47<br>67<br>81<br>159<br>70<br>85                                                                            |

## تتمة الجدول

| الصحيفة |                                                    | موقع الوسم<br>من هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 87      | ( افريقيا الشهالية في التاريخ) البارتيني مارسايفار | 86                                                     |
| 89      | ( افريقيا الشمالية في التاريخ ) البارتيني ايفار    | 89                                                     |
| 215     | عن ( جنصريق ملك الوذدال ) لجوتيه                   | 41                                                     |
| 73 - 72 | عن ( جنصريق ملك الوندال ) لجوتيه                   | 117                                                    |
| 81 - 80 | عن ( جنصريق ملك الوندال ) لجوتيه                   | 121                                                    |
| 281-280 | عن ( جنصريق ملك الوندال ) لجوتيه                   | 149                                                    |
| 191     | عن ( تاريخ الامم القديمة ، رومة ) لدياز وفيلير     | 62                                                     |
| 181     | عن ( تاريخ الامم القديمة ، رومة ) لدياز وفيلير     | 66                                                     |
| 7 - 6   | ( بحث القناطر المائية بمدينة شرشال ج. بيرار )      | 93                                                     |
|         | ( بحث يتعلق برحى زيتية قديمــة ترجع لعهد ا         | 96                                                     |
| 7       | الرومان ) كريستوفل                                 |                                                        |
| 313     | عن ( تاريخ افريقيا الشهالية ) لجوتيان              | 160                                                    |
|         | جميع هذه الرسوم السابقة أعيد نسخها                 |                                                        |
|         | من قبل الرسام سعود الايوبي                         | 1                                                      |
|         |                                                    |                                                        |
|         |                                                    |                                                        |
|         |                                                    |                                                        |
|         |                                                    |                                                        |
|         |                                                    |                                                        |

# الفهرس

| صفحة | الموضوع                                           |
|------|---------------------------------------------------|
| 3    | الأهداء                                           |
| 5    | عهيــــد                                          |
| 7    | الفصل الاول كلمة في وصف افريقيا الشمالية          |
| 20   | الفصل الثاني سكان افريقيا الشمالية الأقدمون       |
| 33   | للمطالعة العصر الحجري بالمغرب                     |
| 36   | الفصل الثالث عصر الفينيقيين                       |
| 53   | للمطالعة تقرير رحلة مانون                         |
| 58   | الفصل الرابع التنافس السياسي بين رومة وقرطاجنة    |
| 73   | للمطالعة اليوم الرهيب                             |
| 76   | الفصل الخامس افريقيا الرومانية                    |
| 109  | الديانة المسيحية بالمغرب الديانة المسيحية بالمغرب |
| 113  | المطالعة على صديق2                                |
| 115  | الفصل السادس افريقيا الرومانية تحت سيطرة الوندال  |
| 138  | للمطالعة جنصريق                                   |
| 141  | الفصل السابع : البيزنطيون بالمغرب                 |



طبع في لبنان